الغاد المائية زُوَةُ تَبُوك

# مخذام كرباشميل

# مِن عارك الإصلام الفاصِلة



الكتباليكافية

[ حقوق الطبع محفوظة ]

و الطبعة الثالثة ٨٠٤٨ هـ - ١٩٨٨ م

من المنظمة المنافعة المنافعة



بسابدارم الرحم

### كلمة المؤلف

اللهم بك نستعين وبك نعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا .. اللهم نسألك التوفيق في القول والعمل .

وصل اللهم على نبيُّك محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

وبعد ، فهذا هو الكتاب العاشر من سلسلتنا التاريخية ( معارك الإسلام الفاصلة ) نتقدم به إلى القارىء الكريم ، آملين أن يكون محل رضاه ، موضوعاً وإخراجاً .

إن غزوة تبوك هي أعظم غزوة في تاريخ العهد النبوى من حيث كون الجيش الذي قام بها بلغ ثلاثين ألفاً وهو عدد لم يسبق في تاريخ العهد النبوى وإن اجتمع مثله تحت قيادة الرسول عليه ، وكما أن هذه الغزوة هي أعظم حملة عسكرية يقوم بها النبي عليه ، فإنها آخر عملية عسكرية يقوم بها حتى توفاه الله تعالى .

فى غزوة تبوك هذه لم يحدث أى اصطدام بين الجيش الإسلامى والجيش الرومانى المقصود بهذه الغزوة ، لأن هذا الجيش إذا كان \_ كما يقول المؤرخون \_ قد حشد عدة وحدات كثيفة على حدود الجزيرة العربية بغية

اقتحامها بمساندة من العرب المتنصرة الموالين له ، فإن هذا الجيش يكون بمجرد علمه بتحركات المسلمين من المدينة قد انسحب من الحدود إلى أواسط الشام خوفاً من الاصطدام بجيش الإسلام بدليل أن المسلمين عند وصولهم إلى تبوك بتوا دورياتهم فلم يجدوا أيّ أثر للعسكر والرومان.

لهذا يكون الجيش الإسلامي \_ وإن لم يحقق على الرومان في هذه الغزوة \_ نصراً عسكريا إلا أنه حقق أعظم انتصار معنوى حيث أرعب جيش أعظم امبراطورية في العالم يوم ذاك حين هربت من الحدود لقدومه الوحدات التي حشدها هرقل بقصد الإغارة على جزيرة العرب . وقد كان انتصار النبي عليه المعنوى في تبوك مقدمة لأعظم انتصارات عسكرية حققها خلفاؤه على الرومان بعده حيث انتزعوا منهم الشام كلها وجانباً من آسيا الصغرى كما هو معلوم .

كذلك سجل الرسول عَلَيْكُ وهو بتبوك نصراً عسكريا له أهميته العظمى ، وهو أنه بعث خالد بن الوليد وهو بتبوك فى أربعمائة فارس إلى دومة الجندل فقضى على أخطر جيب لا يزال معاديا للإسلام داخل الجزيرة وهى مملكة دومة الجندل الكندية العربية النصرانية حيث احتل حصونها وأسر ملكها ( أكيدر بن عبد الملك ) وقتل أخاه حسان .

بل إن عدة أمراء من المرتبطين بالتاج البيزنطى داخل الشام قد أفزعهم وجود الجيش النبوى فى تبوك فألقوا بأيديهم وجاءوا إلى النبى عَلَيْكُ وعقدوا معه صلحاً قبلوا بموجبه الدخول تحت طاعة المسلمين بدفع الجزية لهم وهم أهل أذرح وجربا بمعان وأهل إيلات بخليج العقبة \_ وكل هذه المناطق داخلة فى الشام ضمن ممتلكات بيزنطا .

بهذا تكون غزوة تبوك قد حققت أهدافها كاملة وعاد الجيش النبوى إلى

المدينة منتصراً انتصاراً عظيماً .

كما أن الرسول عَلَيْكُ قبل وبعد غزوة تبوك أى فى السنة التاسعة هجرية جرد عدة حملات عسكرية إلى الأنحاء النائية فى الجزيرة قامت هذه الحملات بتصفية جميع الجيوب الوثنية المتبقية فى الجزيرة فقد جرّد قبل غزوة تبوك ثمانى حملات حربية قامت بالتصفية النهائية لجميع مظاهر الوثنية فى الجزيرة ولم يلتحق الرسول عَلَيْكُ بالرفيق الأعلى فى السنة الحادية عشرة إلّا وقد أصبحت الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها يرفرف عليها علم الإسلام الحفاق . والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وآله وصحبه .

محمد أحمد باشميل جدة ـــ المملكة العربية المحروسة ١٣٩٥ مــ ١٩٧٥ م

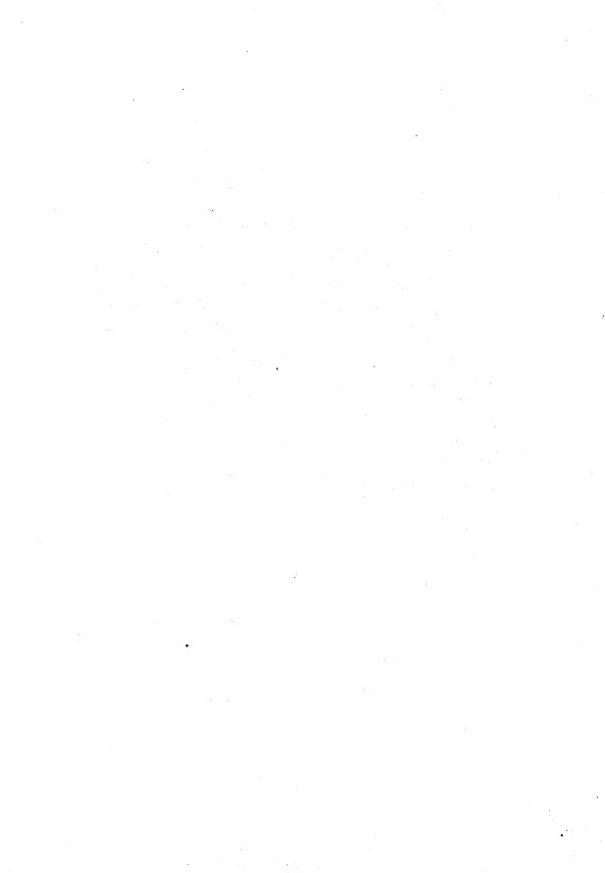

# الفصل الأول

# مجمل الأحداث العسكرية بين غزوة حنين وغزوة تبوك

- حملة تأديب بني تميم بقيادة عيينة بن حصن الفزاري
  - حملة تأديب خثعم بقيادة قطبة بن عامر .
  - سرية الضحاك بن سفيان إلى بنى كلاب .
  - حملة بحرية بقيادة علقمة بن مجزر المدلجي .
  - سرية على بن أبى طالب إلى قبيلة طيء .
    - قصة إسلام عدى بن حاتم .
    - قصة إسلام كعب بن زهير .
    - حملة خالد بن الوليد إلى نجران .
    - سير على بن أبي طالب إلى اليمن .
      - قصة إسلام كعب الأحبار .

مما لا جدال فيه أن معركة حنين التي دارت بين المسلمين وهوازن بالقرب من مكة ، هي أعنف وآخر معركة يخوضها النبي عَيْنَا بنفسه . وكان انتصار المسلمين الساحق في هذه المعركة بمثابة آخر مسمار يدق في نعش الوثنية في جزيرة العرب .

فقد انهزم فى هذه المعركة أمام المسلمين أعظم تحالف عشائرى وثنى ، واجهه الإسلام فى تاريخه (بعد تحالف الأحزاب)(۱) ، وكان المتبقون على الوثنية فى جزيرة العرب والمرتابون الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان فى قلوبهم ، يعلقون أكبر الآمال على انتصار قوات هوازن على جند الإسلام فى حنين ، فقد كانت قوات هوازن التى جاءت من بلادها لخوض المعركة ولإخراج المسلمين من مكة تقدر بعشرين ألفاً بينا كانت قوات المسلمين لا تزيد على عشرة آلاف مقاتل يضاف إليهم ألفان من مسلمى مكة الذين لم يضم على إسلامهم سوى نصف شهر ، والذين بينهم الكثير ممن يضمر الكيد للإسلام والمسلمين ويتمنى النصر للمشركين على النبى عيالة .

غير أن تمكن الجيش الإسلامي من سحق العسكرية الهوازنية المتغطرسة في حنين حطم كل الآمال التي تتشبث بها بقايا أوكار الوثنية المبعثرة هنا وهناك في جزيرة العرب.

وقد بقى جناح من أجنحة العسكرية الهوازنية (له أهميته) شبه سليم، وهو جناح ثقيف الذى بقى \_ بعد الهزيمة فى حنين \_ يشكل بعض الخطر على المسلمين، حيث اعتصم هذا الجناح فى حصونه بالطائف متمسكاً بوثنيته، ومبدياً العداوة والمقاومة الحربية لسلطان الإسلام.

غير أن حطر هذا الجناح الهوازنى قد زال عندما دخلت كل قوادم هذا الجناح وخوافيه فى الإسلام ، وذلك بعد أن وجدت ثقيف نفسها معزولة وشبه محصورة من بقية عشائر هوازن التى دخلت (صادقة فى الإسلام) وصارت بقيادة ملك هوازن السابق وقائدها العام فى معركة حنين تضيق الخناق على ثقيف فى عقر دارها .

<sup>(</sup>١)انظر كتابنا الثالث غزوة الأحزاب .

فسارع عقلاء ثقيف إلى عقد اجتماع تباحثوا فيه بشأن ما آل إليه أمرهم بعد دخول إخوانهم الهوازنيين فى الإسلام ، وتحولهم إلى جنود لهذا الدين يشنون (لنصرته) الغارات على الطائف نفسها لبقاء أهلها على الشرك .

وقد كانت قبائل ثقيف قوة حربية لها وزنها ما في ذلك شك ، فثقيف جيل محارب على مستوى ممتاز من أقدم العصور ، يشهد على مقدرتهم القتالية وعراقتهم في شئون الحرب صمودهم بعناد داخل حصوبهم أمام الحصار الشديد الذي فرضه الجيش النبوى البالغ اثني عشر ألفاً عقب انتصاره في حنين وقيامه بمطاردة ثقيف هؤلاء ، وقد رأينا (كما تقدم في كتابنا التاسع غزوة حنين ) كيف أن الرسول عيداً قتلوا بسهام ثقيف ، وهو عدد لم يذكر بعد أن فقد جيشه أربعة عشر شهيداً قتلوا بسهام ثقيف ، وهو عدد لم يذكر أحد من المؤرخين أن المسلمين فقدوا مثله في معركة حنين الحاسمة نفسها ، الأمر الذي يدل على عناد ثقيف وكونهم جيلاً محارباً شرساً ، وقد فك الرسول الحصار عن حصون ثقيف دون أن يتمكن جيشه من إخضاع أي قبيلة من الحصار عن حصون ثقيف دون أن يتمكن جيشه من إخضاع أي قبيلة من قبائل ثقيف بقوة السلاح . إلا أنه عيلة أخبر أصحابه أن الله سيأتي بثقيف وستدخل في الإسلام طائعة ، ولهذا لا داعي لإهدار الوقت من أجل حصار وستدخل في الإسلام طائعة ، ولهذا لا داعي لإهدار الوقت من أجل حصار وستدخل في الإسلام طائعة ، ولهذا لا داعي لإهدار الوقت من أجل حصار وستدخل في الإسلام طائعة ، ولهذا لا داعي الإهدار الوقت من أجل حصار وستدخل في الإسلام طائعة ، ولهذا لا داعي الإهدار الوقت من أجل حصار وستدخل في الإسلام طائعة ، ولهذا لا داعي الإهدار الوقت من أجل حصار وسيأتون مسلمين باختيارهم إن عاجلاً أم آجلاً .

وبعد أن تدارس قادة ثقيف وعقلاؤها الوضع الذي هم عليه \_ كا تقدم \_ رأوا بالإجماع أن لا نجاة لهم مما هم فيه من ضيق وخوف \_ نتيجة بقائهم مشركين في محيط عشائر من إخوانهم وجيرانهم كلهم دخل في الإسلام \_ إلا بدخولهم هم أيضاً في الإسلام ، ونتيجة الاتفاق على هذا الرأى ، ذهب وفد من ثقيف إلى المدينة ، وأعلنوا إسلامهم جميعاً ، بعد مفاوضات طويلة ، أبدى فيها الوفد الثقفي الكثير من السخف ، كما هو مفصل في كتابنا التاسع من هذه السلسلة (غزوة حنين) .

## الحملات العسكرية بعد حنين والطائف:

وبعد انتصار المسلمين الحاسم في حنين ، وبالرغم من هذا الانتصار العظيم ، فقد بقيت للوثنية جيوب ، بدا وكأنها ( رغم تبعثرها وضعفها )

تتحدى المسلمين، وتبدى شيئاً من الاستهانة بهم ، وترفض الدحول فيما دخل فيه أكثر سكان الجزيرة من الإسلام .

وكانت هذه الجيوب الوثنية في واقعها ، لا تشكل أى تهديد عسكرى لكيان الإسلام الذى صار صاحب السلطة الأقوى من كل سلطة في ربوع الجزيرة العربية ، فقد كانت هذه الجيوب الوثنية مبعثرة في نقاط متباعدة جداً في الجزيرة ، وليس بينها أي ارتباط عسكرى ، يجعلها تشكل قوة حربية متحدة ضد المسلمين .

ولكن بقاء هذه الجيوب المبعثرة القليلة على وثنيتها وعدائها للإسلام ، لا يتفق وأهداف هذا الدين ، التي من أهمها توحيد الجزيرة العربية تحت لواء التوحيد وعدم السماح لأى أثر من آثار الوثنية أن يبقى قائماً في هذه الجزيرة .

لذلك ( وكى لا يبقى أىّ سلطان فى جزيرة العرب إلّا للإسلام وكى لا يبقى فيها شىء من معالم الوثنية ) جرّد الرسول عَلَيْكُ خمس حملات عسكرية تولت تصفية كلّ ما تبقى من جيوب وثنية فى مختلف أنحاء الجزيرة .

#### - 1 -

# حملة تأديب بني تميم محرم سنة تسع للهجرة :

وهي دورية قتال قادها إلى دار بني تميم سيد فزارة عيينة بن حصن (١) .

وسبب ذلك أن الرسول عَلَيْكُ بعد عودته من حنين ، وبعد أن انتشر الإسلام بين الأغلبية الساحقة من سكان الجزيرة العربية ، بعث برجال من أصحابه إلى مختلف القبائل ليجمعوا لبيت مال المسلمين الزكاة المفروضة . فبعث بريدة بن الحصيب (٢) إلى أسلم وغفار ، وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة ، وبعث رافع بن مكيث (٣) إلى قومه جهينة ، وبعث عمرو

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة عيينة هذا في كتابنا ( غزة بدر الكبرى ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة بريدة في كتابنا ( فتح مكة ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رافع هذا في كتابنا ( فتح مكة ) .

ابن العاص <sup>(۱)</sup> إلى فزارة ، وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بنى كلاب .

وكان فيمن بعث ، بُسر بن سفيان الكعبى (٢) إلى قومه خزاعة ، فجاءهم بسر فرحبوا به وأبدوا استعدادهم لأداء ما فرض الله عليهم من زكاة ، وكانت تجاور خزاعة فى أرضها قبيلتان من تميم يقال لإحداهما : بنو جهيم ، وللأخرى : بنو عمرو بن جندب بن العتير ، وكانوا يشربون مع خزاعة على غدير واحد بذات الأشطاط ناحية عسفان وعلى مسافة غير بعيدة من الحديبية ، وكان هذان الحيان من تميم لا يزالان على الوثنية ، وكانوا ضيوفاً على خزاعة لأنهم فى أرضها .

غير أن التميميين لما رأوا خزاعة تحشر جميع مواشيها ليأخذ منها بسر بن سفيان الزكاة لبيت مال المسلمين ، استنكروا ذلك ، وقالو لخزاعة : ما هذا ؟ تؤخذ أموالكم بالباطل .

فقال لهم الخزاعيون: إننا مسلمون وهذا شيء يفرضه ديننا ونحن راضون به ، فنفخ شيطان الجاهلية في مناخر التميميين فقالوا: والله لا يصل إلى بعير منها أبداً ، ثم احتشدوا وأخذوا أسلحتهم ، فتقلدوا القسى وشهروا السيوف ليمنعوا بالقوة مبعوث الرسول عليات من أن يأخذ زكاة مواشى خزاعة المسلمة .

وكان المبعوث النبوى إلى خزاعة ليس معه من مرافقيه سوى اثنين فقط، فلما رأى احتشاد التميميين في سلاحهم خاف وهرب راجعاً إلى المدينة، قال الواقدى: ( وهو يخافهم، والإسلام يومئذ لم يعمّ العرب، قد بقيت بقايا من العرب \_ أى على الوثنية \_ وهم يخافون السيف لما فعل رسول الله عَيِّلَة بمكة وحنين، وقد كان النبي عَيِّلَة قد أمر مصدّقيه \_ أى الذين يجمعون الزكاة \_ أن يأخذوا العفو منهم، ويتوقوّا كرائم أموالهم، فقدم المصدق على النبي عَيِّلَة ، وقال: يارسول الله، إنما كنت في ثلاثة نفر) (٣)

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة عمرو بن العاص في كتابنا ( فتح مكة ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة بسر بن سفيان في كتّابنا ( صلح الحديبية ) .

<sup>(</sup>۳) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۹۷۶.

## خزاعة تطرد بني تميم من بلادها:

لقد كان تصرّف بنى تميم يحمل كل معانى الرعونة والصفاقة ، فهم ليسوا في بلادهم وإنما منتجعون ضيوف فى بلاد خزاعة ، رلولا حلم خزاعة ورعايتها جانب قرابتها من بنى تميم لفتكوا بهم ، ولقد غضبت خزاعة لتصرف بنى تميم ، وقالت لبنى تميم : لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم ، ليدخلن علينا بلاء من عداوة رسول الله علينه وعلى أنفسكم ، تعرضون لرسول رسول الله علينه ، تردونهم عن صدقات أموالنا . ثم أمرت خزاعة بنى تميم أن يخرجوا من بلادها فى الحال ، وذلك كتعبير عن عدم رضى خزاعة بما صنعت تميم ، فخرج بنو تميم هاربين من ديار خزاعة إلى بلادهم .

وعندما اطلع الرسول عَلَيْكُ على ما حدث من بنى تميم . قال : من لهؤلاء القوم الذين فعلوا ما فعلوا ؟ فقال عيينة بن حصن الفزارى : أنا والله لهم ، أتبع آثارهم ولو بلغوا يبرين حتى آتيك بهم إن شاء الله ، فترى فيهم رأيك أو يسلموا .

فبعث رسول الله عَلَيْكُ عيينة على رأس قوة صغيرة من الفرسان قوامها خمسون فارساً ، كلهم من البادية ، ليس بينهم مهاجر واحد ولا أنصارى ، فأسرع عيينة بقواته الخفيفة كى يعترض بنى تميم قبل أن يصلوا بلادهم ، فصار يسير الليل ويكمن لهم بالنهار ، وكان يتبع أخبارهم ، فبلغه أنهم قد خيموا في أرض بنى سليم ، فلما عرف مكانهم توجه بفرسانه لمهاجمتهم .

وعندما شنّ عليهم الهجوم لم يثبتوا له ، بل ولوا هاربين ، ولكنه تمكن من أن يأسر أحد عشر رجلًا منهم ، كما سبى إحدى عشرة امرأة منهم وثلاثين صبياً ، فحمل الجميع إلى المدينة ، فأنزلهم الرسول عَيْنِكُ في دار ، رملة بنت الحارث ، إلى أن جاء وفد كبير من تميم مذعنين ، وأعلنوا إسلام تميم كلها ، فأطلق الرسول عَيْنَكُ أسراهم ثم أعاد إليهم نساءهم وصبيانهم كما هو مفصل في أخبار وفد تميم المشهورة ، والذين أنزل الله تعالى فيهم ﴿ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ﴾ [ الحجرات : ٢].

# حملة لتأديب خثعم (١) .. صفر سنة تسع هجرية :

وهى دورية قتال صغيرة مكونة من عشرين رجلًا ، أعطى الرسول قيادتهم إلى قطبة بن عامر بن حديدة (٢) ، وأمرهم أن يغيروا على حى من خثعم ظلوا على الوثنية ، وهم فى ناحية تبالة .. فخرج قطبة بن عامر فى صحبة ، ومعهم عشرة جمال ، يتعقبونها ، وقد غيبوا السلاح ، زيادة فى التكتم ، وصارت الحملة تكمن بالنهار وتسير الليل .

وعندما وصلوا إلى مكان يقال له: بطن مسحب وجدوا رجلًا فاستجوبوه ــ وكان كما يبدو ــ من قبيلة خثعم، فلم يخبرهم بشيء، بل صاح محاولًا إنذار الوثنيين من خثعم فقتله قطبة بن عامر قائد السرية.

ثم أقام عامر بسريته مكانهم حتى مضت ساعة من الليل ، فبعث برجل طليعة يستكشف مواقع العدو ، فعرف مواقعهم وأنهم مخيمون في الحضر وعندهم الإبل والشاء ، فأصدر قطبة إلى رجاله الأوامر بالهجوم ، على أن يدبوا دبيباً بحيث لا يشعر بهم الحرس ، وعلى أن يكون الهجوم بعد أن يهدأ من في الحي ويناموا .

وفعلًا لما هداً رجال العدو وناموا كبر قطبة ورجاله وشنوًا عليهم الغارة ، فخرج إليهم من في الحاضر ، فاقتتلوا قتالًا شديداً حتى كثرت الجراح في الفريقين ، واستمرت المعركة إلى أن أصبح الصباح ، وعندها جاءت النجدات الكثيرة من خثعم وكادت سرية قطبة تطوق من جميع الجهات ، إلا أن الله جاء بسيل عظيم حال بين نجدات خثعم وبين أسياد قومهم المشتبكين مع رجال قطبة ابن عامر حيث لم يستطيعوا عبور الوادى ، وهنا تمكن قطبة وسريته من القضاء ابن عامر حيث لم يستطيعوا عبور الوادى ، وهنا تمكن قطبة وسريته من القضاء على جميع من في الحي ، ثم استولى على كل ما في الحي من نعم وشاء واستاق معه جميع النساء سبايا ، وعاد بالجميع إلى المدينة ، فكان حصة كل رجل من

<sup>(</sup>١) خثعم : قبيلة يمانية قحطانية ، تقع منازلهم ما بين بيشة وتربة ، وقد كانت خثعـم جيلاً عظيماً محارباً في الجاهلية ، وقد قامت بغزو ثقيف في الطائف ، فهزمتهم ثقيف .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة قطبة بن عامر في كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) .

رجال السرية في الغنائم أربعة من الجمال ، وذلك بعد عزل الخمس من أصل الغنمة (١)

#### \_ ٣ \_

## سرية بنى كلاب شهر ربيع الأول سنة تسع هد:

ومضى رسول الله عليه في تطهير بقايا جيوب المقاومة الوثنية الصغيرة في جزيرة العرب ، فقد بلغه أن بطناً من القرطاء من بنى بكر بناحية نجد لا يزالون يناوئون ويتمسكون بالوثنية ، فجرد عليهم حملة عسكرية بقيادة الضحاك بن سفيان (٢) الكلابي ، ولم يذكر أحد من المؤرخين عدد رجال هذه الحملة ، إلا أن الواقدى ذكر أنها جيش ، وهذا يعنى أنها كانت تضم عدداً كبيراً من المقاتلين .

وكان هؤلاء الوثنيون البكريون بناحية ضريَّة فى نجد شرقى المدينة ، وقد تحركت الحملة من المدينة لتأديبهم \_ وفيها الأصيد بن سلمة بن قرط \_ وقد التقى الضحاك بن سفيان وسريته بالأعداء القرطاء فى مكان بنجد يقال له : زجّ لاوة ، فدعوهم إلى الإسلام ، فكان جوابهم على هذه الدعوة

إن الذين وفوا بما عاهدتهم جيش بعثت عليهم الضحاكا أمرته ذرب السنان كأنه لما تكشفه العمو يراكا طورا يعانق باليدين وتارة يفرى الجماجم حازماً بتاكا

كان الضحاك بن سفيان ممن روى عنه الحديث الشريف ، فقد روى عنه من التابعين ، سعيد بن المسيب والحسن البصرى ( أسد الغابة ج ٣ ص ٣٦ )

<sup>(</sup>۱) انظر مغازی الواقدی ج ۳ ص ۷۵۶ و۷۵۰ .

<sup>(</sup>٢) هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبى بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامرى الكلابى ، يكنى أبو سعيد أسلم وصحب النبى على ، وكان ينزل فى بادية المدينة ، وولاه رسول الله على على من أسلم من قومه ، وكتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها ، وكان قتل خطأ ، وكان من حراس رسول الله على الأمناء الأسداء ، إذ كان يقوم على رأس رسول الله على الله على من من الشجعان الأبطال يعد وحده بمائة فارس ، شهد لمه بذلك رسول الله على ققد أمره النبى على على سلم وهم سائرون إلى مكة لفتحها وكانوا تسعمائة ، فقال لهم رسول الله على الضحاك وكان عدل المئة يوفيكم ألفاً ؟ فوفاهم بالضحاك وكان رئيسهم وقد أثنى على الضحاك الشاعر الحكم العباس بن مرداس السلمى فقال :

مباشرة الحرب ، فاشتبك معهم المسلمون ، فدارت بين الفريقين معركة انتهت بفوز المسلمين وهزيمة المشركين ، وبهذا تم تطهير ذلك الجيب الوثنى الصغير المتبقى بناحية ضريَّة .

ومن عجيب المفارقات التي تأتى نتيجة الاختلاف في العقيدة أن أحد الأعيان المشتركين في سرية الضحاك بن سفيان (وهو الأصيد بن سلمة) لقى أباه سلمة في صفوف المشركين ، فدعاه إلى الإسلام ، وأعطاه الأمان ، فسبّه وسبّ الإسلام .

فما كان من الأصيد إلا أن حمل على أبيه \_ وكان أبوه فارساً \_ فضرب الأصيد عرقوب فرس أبيه ، فلما وقع الفرس فى الماء ، ارتكز سلمة على رمحه فى الماء ثم استمسك به لئلا يغرق ، فحمل عليه أحد جنود السرية فقتله ، ولم يقتله ابنه ، ولكنه يسر لغيره من المسلمين قتله غير آسف ، حين عقر فرسه .

وكان رسول الله عَلِيْكُ قد بعث إلى القرطاء البكريين هؤلاء بكتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام، فاستهزأوا به وبكتابه، فأخذوا الصحيفة التي تحمل دعوتهم إلى التوحيد، فغسلوها من الحبر، ثم رقعوا بها إست دلوهم، وأبوا أن يجيبوا الرسول عَلِيْكُ إلى ما دعاهم إليه.

فأنكرت امرأة عاقلة منهم ما فعلوا بكتاب الرسول عَلَيْكُ وهي أم حبيب بنت عامر بن خالد بن عمرو ، ابنة ابن أخي سيد القوم حارثة بن عمرو .. أنكرت عليهم واستهجنت ما صنعوا ، فقالت وقولها يدل على أنها مسلمة ... :

أيا ابن سعيد لا تكونن ضحكة وإياك واستمرر لهم بمرير أيا ابن سعيد إنما القوم معشر عصوا منذ قام الدين كل أمير إذا ما أتتهم آية من محمد محوها بماء البئر فهى عصير (١)

ويذكر أصحاب السير أن القرطاء لما فعلوا بكتاب رسول الله ما فعلوا

<sup>. (</sup>۱) هذا البيت فيه إقواء ، وهو عيب في الشعر ، ولكن هكذا جاء في مغازى الواقدى . (م  $\sim 7$  \* غزوة  $^{\circ}$  نوك )

فصاروا دائماً أهل رعدة وعجلة وكلام مختلط ، وأهل سفه ، وكان الذى جاءهم بالكتاب رجل من عرينة يقال له : عبد الله بن عوسجة . قال الواقدى : رأيت بعضهم عييًا لا يبين الكلام (١)

#### \_ 1 \_

# حملة علقمة المدلجي البحرية .. ربيع الآخر سنة تسع هـ :

وهى حملة بحرية قوامها ثلاثمائة مقاتل ، قادها وخاص بها البحر الأحمر ( بحر القلزم ) علقمة بن مجزّر المدلجي (٢) ، وسبب تجريد هذه الحملة أن النبي عَيِّلِهُ بلغه أن قرصاناً من الحبشة شاهدهم أهل الشعيبة ( وهي ميناء قرب جدة ) يجوبون البحر بسفنهم ، فجند الرسول عَيِّلُهُ ثلاثمائة من أصحابه ، وأعطى قيادتهم علقمة بن مجزّر ليهاجم بهم القراصنة الأحباش .

فتوجه علقمة من المدينة بكتيبته حتى وصل ساحل جدة \_ عند الشعيبة \_ ومن هناك ركب برجاله البحر حتى انتهى إلى جزيرة كان يعسكر فيها القراصنة ، فلما رأوا الجيش النبوى يقترب من الجزيرة ( لم يذكر المؤرخون أية جزيرة هي ) ركبوا سفنهم وهربوا إلى عرض البحر باتجاه الحبشة .

معاد علقمة بكتيبته إلى ساحل الجزيرة عند الشعيبة ، دون أن يحدث أى اشتباك بينه وبين القراصنة الأحباش .

وكان جيش علقمة مكونا من قبائل مختلفة ، فلما وصلوا بعض المنازل أثناء عودتهم ، استأذنه بعض أفراد الجيش ، حيث لم تعد لهم حاجة بعد طرد القراصنة ، فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي<sup>(٣)</sup> ـ وكان

<sup>(</sup>۱) انظر مغازی الواقدی ج ۲ ص ۷۰۶ و ۷۰۰ وج ۳ ص ۹۸۲ .

<sup>(</sup>٢) هو علقمة بن مجزر بن الأعور بن جعدة ، من بنى كنانة ، كان يمزح كثيراً ، وكانُ من أمراء رسول الله عَلَيْكُ ، استشهد علقمة في حملة بحرية كان قادها عبر البحر الأحمر إلى الحبشة في عهد عمر ابن الخطاب ( انظر أسد الغابة ج ٤ ص ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سهم القرشي السهمي من قدماء الصحابة الأفاضل وأمه بنت حرثان من بني الحارث ، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ، وهو أخو خنيس بن حذافة زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب قبل النبي . وعبد الله هذا هو الذي بعثه النبي عليه عبد النبي المناسبة بكتابه عبد الله عبد النبي المناسبة النبية النب

فيه دعابة ، يحب المزاح \_ فلما انصرفوا وكانوا ببعض الطريق ، وأوقدوا ناراً يصطلون عليها ويصنعون الطعام ، فقال لهم : عزمت عليكم إلّا تواثبتم في هذه النار ، وكان الانضباط العسكرى في الإسلام (حسب أوامر الرسول عليه شديداً ، فظن الجند أنه أمر عسكرى ، فاستعدوا للوثوب في النار كما أمرهم قائدهم ، فلما رأى قائدهم أنهم واثبون في النار لا محالة ، قال : اجلسوا ، إنما كنت أضحك معكم ، فبلغ ذلك رسول الله عليه . فقال : من أمركم بمعصية فلا تطبعوه (١)

#### \_ 0 \_

# سرية على بن أبى طالب إلى قبيلة طبىء .. ربيع الآخر سنة تسع ه

وهى دورية قتال كلها من الأنصار وقوامها مائة وخمسون مقاتلا كانوا محمولين على خمسين فرساً ومائة بعير ، كان أميرها على بن أبى طالب ، وكانت هذه الدورية تضم سادات الأوس والخزرج .

كان هدف هذه الدورية ديار طبيء في أقصى الشمال ، حيث تقيم ( على وجه التحديد ) أسرة آل حاتم الطائي وعميدها عَدى بن حاتم الذي كان بمثابة

<sup>=</sup> إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام فمزق كتاب رسول الله عليه فقال رسول الله عليه : مزق الله ملكه ، فقتله ابن شيرويه . وأسر عبد الله بن حذافة وهو يحاصر مع المسلمين قيسارية فجيء به إلى قائد الحامية فقال له الطاغية : تنصر ، وإلا ألقيتك في البقرة ( البقرة من نحاس ) قال : ما أفعل ؟ فدعا الطاغية البقرة النحاس فملئت زيتاً وأغليت ، ودعا برجل من أسرى المسلمين ، فعرض عليه النصرانية فأبي فألقاه في البقرة التي تغلى بالزيت ، فإذا عظامه تلوح ، وقال لعبد الله : تنصر وإلا ألقيتك ، قال : ما أفعل فأمر به أن يلقي في البقرة النحاس التي فيها الزيت يغلى ، فبكى . فقالوا : قد جزع ، قال : ما أفعل فأر به أن يلقي في البقرة النحاس التي فيها الزيت يغلى ، فبكى . فقالوا : قد جزع ، واحدة يفعل بها هذا في الله ، كنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة في ، تم تسلط على فتفعل بي هذا . قال : فأعجب منه وأحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة في ، تم تسلط على قال : تنصر وأزوجك ابنتي وأقاسمك ملكي . قال : قبل رأسي وأطلقك وأطلق معك ثمانين من المسلمين ، فالما قدموا على المسلمين . قال : أما هذا فنعم ، فقبل رأسه وأطلقه وأطلق معه ثمانين من المسلمين ، فلما قدموا على عمر بن الخطاب قام إليه عمر فقبل رأسه ، قال : فكان أصحاب النبي عليه يما يما يهد الله بنقولون قبلت رأس علج . فيقول لهم : أطلق الله بتلك القبلة ثمانين من المسلمين . توفي عبد الله فيقولون قبلت رأس عجان بن عفان .

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۹۸۶ .

ملك لطبىء ، كان الرسول عَلَيْكُ بعد انتصاره العظيم فى معركة حنين الحاسمة ، لا يبلغه وجود صنم أو وثن فى أية ناحية من جزيرة العرب إلا وبعث إليه من يحطمه ، كى لا يبقى فى الجزيرة أى أثر من آثار الجاهلية .

وكان لقبيلة طَي صنم يقال له: الفُلس ( بضم أوله وسكون ثانيه ) ، فبعث الرسول عَلِي على بن أبى طالب على رأس هذه الحملة كى يتولى تحطيم الصنم ( الفُلس ) .

كانت طئ قبيلة يمانية عظيمة ذات أفخاذ متعددة وكانت قد هاجرت من جنوب الجزيرة إلى شمالها في نجد منذ أقدم العصور ، حتى صارت تعد في القبائل النجدية .

ومن الناحية العسكرية ، كانت قبيلة طئ ذات مقدرة قتالية فائقة ، ومن حيث العدد فهى قبيلة عظيمة ، إذ لا تقل عن غطفان وأسد وهوازن ، سواء من ناحية القوة .

كان يمكن أن يلاقى الجيش الإسلامي من قبيلة طيء من المصاعب والمتاعب والمقاومة العنيدة المنظمة ، مثلما لقى من غطفان في أول عهد الإسلام ، ومن هوازن في معركة حنين ، ولكن انهيار مقاومة هذه القبائل القوية العنيدة ، ودخول كل عشائرها في الإسلام ، ودخول الأغلبية الساحقة من قبائل الجزيرة في هذا الدين ، جعل من قبيلة طيىء – رغم ماضيها العسكرى الشهير وكثرة عددها – قوة غير مرهوبة الجانب لدى المسلمين ، فقد اعترى عشائر هذه القبيلة العظيمة التخاذل وانتابها الرعب من المسلمين ، فتلاشت – أمام تيار الإسلام – قوتها العسكرية العظيمة التي كانت عليها .

ولا أدل على هذا الضعف والتلاشي والتخاذل من أن النبي عَلَيْكُ لما أراد أن يهدم صنم هذه القبيلة المعبود ( الفُلس ) لم يبعث لهذه المهمة سوى قوة خفيفة قوامها مائة وخمسون مقاتلا ، مع العلم أن عشائر طيىء تضم عدة آلاف من القادرين على القتال .

كانت المسافة بين المدينة وبين المكان الذي فيه صنم طيىء (الفُلس) ،

حوالى ستمائة ميل ، لذلك كان رجال السرية محمولين على مائة بعير وخمسين فرساً ، وقد حققت الدورية أهدافها ، فقد تمكن على بن أبى طالب من تحطيم ( الفلس ) صنم طبىء ، بعد مقاومة أبداها الطائيون ، سحقها على ورجال سريته ، بعد أن قتل عدداً من المقاومين وأوقع الكثير منهم فى الأسر .

وكان ضمن الذين وقعوا في الأسر ابنة لحاتم طبيء اسمها (السفانة) وكانت أخت عَدى بن حاتم الذي كان بمثابة الملك على طبيء، وكان قد خلف أباه حاتماً في زعامة طبئ، أما عَدى بن حاتم نفسه ، فقد تمكن من الهرب إلى الشام ، وكان يدين بالنصرانية ، إلا أن أخته (السفانة) التي أكرمها الرسول عليه وحررها من الرق بعد أن علم أنها ابنة حاتم طبيء الذي وصفه الرسول عليه بأنه كان يحب مكارم الأخلاق ، السفانة هذه ذهبت إلى أخيها عَدى بالشام ، فأقنعته وكانت ذات عقل راجع بأن يدخل في الإسلام ، فجاء تحت تأثير أحته الحصيفة إلى المدينة وأعلن إسلامه ، وكان لإسلامه أثر طبب في نصرة الإسلام فقد أعز الله به هذا الدين ، وكانت أبرز مواقفه المشرفة ، ثباته و تثبيت قومه طبيء على الإسلام عندما ارتد أكثر العرب عند وفاة النبي عياله ، كا كانت له مواقف مشرفة رائعة في معارك الجهاد في الشام والعراق ، حيث كان عدى من زملاء القائد خالد بن الوليد الذين هم ضمن هيئة أركان حربه سواء كان في الشام أه في العراق .

أما قصة نجاح حملة الدورية الخفيفة التي قادها على بن أبي طالب إلى ديار طبىء وقصة انهيار المقاومة بين عشائر قبيلة طبىء التي تعد بالآلاف ، فلنترك الإمام الواقدى يحدثنا عنها في كتابه الشهير ( المغازى ) .

قال الواقدى عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم: بعث رسول الله عَلَيْظَةً عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ السلام فى خمسين ومائة رجل ، على مائة بعير وخمسين فرساً ، وليس فى السرية إلا أنصارى ، فيها وجوه الأوس والخزرج ، فاجتنبوا الخيل واعتقبوا على الإبل حتى أغاروا على أحياء من العرب ، ثم قال : وبعث علياً إلى الفلس (صنم طيع) ليهدمه ، فخرج بأصحابه ، معه راية سوداء ولواء

أبيض ، معهم القنا والسلاح الظاهر ، وقد دفع رايته إلى سهل بن حنيف ، ولواءه إلى جبّار بن صخر السلمي ، وخرج بدليل من بني أسد ، يقال له : حريث ، فسلك بهم على قيد (١) ، فلما وصل بهم إلى موضع قال : بينكم وبين الحي الذي تريدون يوم تام، وإن سرناه بالنهار وطئنا أطرافهم ورعاءهم ، فأنذروا الحي فتفرقوا ، فلم تصيبوا منهم حاجتكم ، ولكن نقم يومنا هذا ، في موضعنا حتى نمسي ثم نسري ليلتنا على متون الخيل فنجعلها غارة حتى نصبحهم في عماية الصبح. قالوا: هذا الرأي ، فعسكروا وسرَّحوا الإبل، واصطنعوا (أي صنعوا لهم طعاماً) وبعثوا نفراً منهم يتقصون ما حولهم ، فبعثوا أبا قتادة والحباب بن المنذر وأبا نائلة ، فخرجوا على متون خيل لهم يطوفون حول المعسكر ، فأصابوا غلاماً أسود فقالوا : ما أنت ؟ قال : أطلب بغيتي ، فأتوا به علياً عليه السلام فقال ، ما أنت ؟ فقال: باغ، قال: فشدوا عليه. فقال: أنا غلام لرجل من طبييء من بني نبهان ، أمرونى بهذا الموضع ، وقالوا : إن رأيت خيل محمد فطر إلينا فأخبرنا ، وأنا لا أدرك أثراً ، فلما رأيتكم أردت الذهاب إليهم ثم قلت : لا أعجل حتى آني أصحابي بخبر بين من عددكم وعدد خيلكم وركابكم ، ولا أخشى ما أصابي ، فلكأني كنت مقيداً حتى أخذتني طلائعكم .

قال على (عليه السلام): أصدقنا ما وراءك، قال: أوائل الحي على مسيرة ليلة طرّادة، تصبحهم الخيل ومغارها حين غدوا، قال على (عليه السلام) لأصحابه: ما ترون ؟ قال جبّار بن صخر: نرى أن ننطلق على متون الخيل ليلتنا حتى نصبّح القوم وهم غارّون، فنغير عليهم ونخرج بالعبد الأسود ليلًا ونخلف حريثاً مع العسكر حتى يلحقوا إن شاء الله.

فقال على : هذا الرأى ، فخرجوا بالعبد الأسود ، والخيل تعادى ، وهو ردف بعضهم عقبة ، ثم ينزل فيردف آخر عقبة ، وهو مكتوف ، فلما

<sup>(</sup>١) قال فى مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: فيد ( بفتح أوله وسكون ثانيه: بليدة فى نصف طريق مكة من الكوفة فى وسطها حصن عليه باب حديد، وعليها سور دائر، كان الناس يودعون فيها فواضل أزوادهم إلى حين رجوعهم وما يثقل من أمتعتهم، وكانوا يجمعون العلف طول سنتهم ليبيعوه على الحاج إذا وصلوا، وهي أجاً أحد جبلي طئ

انهار الليل ، كذب العبد وقال : قد أخطأت الطريق ، وتركتها ورائي ، قال على : فارجع إلى حيث أخطأت ، فرجع ميلًا أو أكثر ، ثم قال : أنا على خطأ . فقال على : إنا منك على خدعة ، ما تريد إلا أن تثنينا عن الحي ، قدّموه ، لتصدقنا أو لنضربن عنقك ، قال : فقدّم وسل السيف على رأسه ، فلما رأى الشرقال: أرأيت إن صدقتكم أينفعني قالوا: نعم، قال: قاني صنعت ما رأيتم ، إنه أدركني ما يدرك الناس من الحياء فقلت : أقبلت بالقوم أدلهم على الحي من غير محنة ولا حق فآمنهم، فلما رأيت منكم ما رأيت وخفت أن تقتلوني كان لى عذر ، فأنا أحملكم على الطريق . قالوا : أصدقنا . قال : الحي منكم قريب ، فخرج معهم حتى انتهى إلى أدنى الحي ، فسمعوا نباح الكلاب وحركة النعم في المراح والشاء ، فقال هذه الأصرام وهي على فرسخ ، فينظر بعضهم إلى بعض ، فقالوا : فأين آل حاتم ؟ قال : هم متوسطو الأصرام ( أي البيوت ) . قال القوم لبعضهم البعض : إن أفزعنا الحي تصايحوا وأفزعوا بعضهم بعضاً ، فتغيب عنا أحزابهم في سواد الليل ، ولكن نمهل القوم حتى يطلع الفجر معترضاً فقد قرب طلوعه فنغير ، فإن أنذر بعضهم بعضاً لم يخفُّ علينا أين يأخذون ، وليس عند القوم خيل يهربون عليها ، ونحن على متون الخيل .

قالوا: الرأى ما أشرت به ، قال: فلما اعترضوا الفجر أغاروا عليهم فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا ، واستاقوا الذرية والنساء ، واستاقوا الغنائم المختلفة الأنواع ، ولم يخف عليهم أحد تغيب فملأوا أيديهم ، وبعد السيطرة على منازل الأعداء واحتلالها والقضاء على كل مقاومة أبدوها ، سار على إلى صنمهم الفُلْس ، فهدمه وخرّبه وبذلك أنهى آخر مظهر من مظاهر الوثنية في الشمال الشرق لجزيرة العرب .

وهكذا كانت عملية تمشيط جيوب المقاومة الوثنية في جزيرة العرب التي تقوم بها الوحدات العسكرية النبوية تسير سيراً ناجحاً ودونما أي عائق، لقد كانت قبيلة طبيء (بحق) أقوى جيوب المقاومة الوثنية في جزيرة العرب، وكان المتبادر إلى الذهن أن هذه القبيلة \_ لما هي عليه من كثرة في العدد وقدرة قتالية لا تنكر \_ ستكون مقاومتها للوحدة الخفيفة التي قادها

على بن أبي طالب شديدة .

ولكن الذى حدث هو العكس حيث انهارت هذه القبيلة عند الصدمة الأولى ، ويظهر أن الرعب الكامل قد سيطر على نفوسهم من المسلمين ، فحطم فيها القدرة القتالية الممتازة التي اشتهروا بها عبر العصور قبل الإسلام ، حيث كانوا يأتون في مقدمة رجالات نجد عندما يأتي ذكر الفروسية ، فقد كانت طبيء مشهورة باقتناء الخيل .

ولا شك أن انهيار معنويات طيىء حتى الحضيض راجع إلى نجاح القيادة الإسلامية فى تحطيم أقوى العناصر العسكرية المعادية للإسلام بمن فيها قبائل غطفان وعشائر هوازن وبطون قريش بالإضافة إلى تصفية العنصر اليهودى الدخيل الذى يعتبر ( وخاصة فى خيبر ) من أخطر العناصر القتالية شرقى المدينة على المسلمين .

إذن، فعناصر طبيء (وهم أحلاس الخيل ونسور الحرب) لم تعد آلافهم المؤلفة تغنى شيئاً ، فقد استطاعت دورية مسلحة خفيفة قوامها مائة وخمسون من المسلمين أن تتغلب عليهم وتجعلهم يطلبون النجاة لأنفسهم ، رغم أن عندهم من سلاح الفرسان ما لايقل عن ألفي فارس ، ولكنه الرعب من المسلمين ملاً قلوبهم ، والرعب أخطر سلاح يتعرّض له من يصاب به .. والرعب الذي انهزمت طيء بفعله ، هو مصداق الحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه قول النبي عليه : ونصرت بالرعب . وإلَّا فإن من يعرف طيئاً وملكها الكبير وفرسانها المغاوير لا يكاد يصدّق أن الآلاف المؤلفة منهم قد انهزمت أمام مائة وخمسين من المسلمين هاجمواطييء على بعد ستائة ميل من المدينة وليس معهم سوى خمسين فرساً ، بينها تملك طيء في شعاب ووديان أجا وسلمي ما لا يقل عن ألفي فرس. ولكنه الرعب قد ملاً قلوبها حتى أصبحت هواء . وحتى سيدها وملكها وفارسها المعلم عَدى بن حاتم الطائي للرعب الذي أصابه هرب إلى الشام عند اقتراب المسلمين من دياره دون أن يشهر سيفاً أو يشرع رمحاً في وجوههم . حتى أنه عند هربه إلى الشام ، لم يتمكن من استصحابه شقيقته السفانة التي وقعت ضمن السبايا اللواتي وقعن في أيدى جند دورية على بن أبي طالب .

### كيف هرب عدى بن حاتم إلى الشام:

ولنترك ملك طئ عدى بن حاتم نفسه يحدثنا عن الحالة النفسية التي كانت عليها عشائر طئ وعلى رأسها عدى بن حاتم الذى انتابه الرعب، حيث قرر الهرب إلى الشام ، بمجرد أن علم باقتراب أية قوة للمسلمين من مواطن طئ مهما كان عدد هذه القوة ، وذلك بعد أن علم أن السيطرة لقوات الإسلام المسلحة في الشرق والغرب والجنوب والوسط من الجزيرة كاملة ، وأنه لم يبق على عداء للإسلام سوى قبائل طبىء وبعض عشائر قضاعة بدومة الجندل والجميع متجاورون تقع منازلهم في أقصى شمال الجزيرة العربية بالقرب من الحدود الشامية والعراقية .

فقد ذكر ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق ، أن عدى بن حاتم الطائى قال : ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله عليه حين سمع به منى .

أما أنا فكنت امرأ شريفاً ، وكنت نصرانيا ، وكنت أسير في قومي بالمرباع (أى أنه كملك يأخذ الربع من الغنائم التي تغنمها طيىء في الجاهلية ) فكنت في نفسي على دين (وهو النصرانية رغم أن قومه وثنيون ) وكنت ملكاً في قومي لما كان يصنع بي ، فلما سمعت برسول الله عليله كرهته . فقلت لغلام كان لي عربي \_ وكان راعيا لإبلي \_ : لا أبا لك أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سماناً فاحتبسها قريباً مني ، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئي هذه البلاد فآذني (أي أخبرني) ففعل .

ثم إنه أتانى ذات غداة فقال: يا عدى ما كنت صانعاً إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن ، فإنى قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد ( مع العلم أنه لم تكن هناك جيوش وإنما هى دورية قتال خفيفة ولكنه الرعب العام ) قال عَدى : فقلت : فقرب إلى أجمالى ، فقربها فاحتملت بأهلى وولدى ، ثم قلت : ألحق بأهل دينى من النصارى بالشام ، فسلكت الجوشية (۱) وحلّفت بنتاً لحاتم فى الحاضر ( قلت هى السفانة المشهورة

<sup>(</sup>١) قال ياقوت : الجوشية ، جبل للضباب قرب ضرية من أرض ونجد .

برجاحة العقل وبعد النظر والتي أسرت وأكرمها الرسول عَلِيْكُ وأعتقها من الأسر ) .

قال عدى: فلما قدمت الشام أقمت بها وتخالفنى حيل لرسول الله عليه فتصيب ابنة حاتم ( السفانة ) فيمن أصابت ، فقدم بها على رسول الله عليه في سباياطيىء (١) وقد بلغ رسول الله عليه هربى إلى الشام ، قال : فجعلت ابنة حاتم في حضيرة بباب المسجد ، كانت السبايا يوضعن فيها ، فمر بها رسول الله عليه فقامت إليه ( وكانت امرأة جزلة أى شجاعة وجريئة ) فقالت : يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد ، فامنن على من الله عليك . قال : فمن وافدك ؟ قالت : عَدى بن حاتم . قال : الفار من الله ورسوله ؟ قالت : نعم .

قالت: ثم مضى رسول الله عَيْنِيْ وتركنى ، حتى إذا كان من الغد مرّ بى فقلت له مثل ذلك ، وقال لى : ما قال بالأمس . قالت : حتى إذا كان بعد الغد مرّ بى وقد يئست منه فأشار إلى رجل من خلفه أن قومى فكلميه ، قالت : فقمت إليه فقلت : يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن على من الله عليك . فقال عَيْنِيْ : قد فعلت فلا تعجلى بخروج حتى تجدى من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ، ثم آذنينى (أى أخبرينى) . قالت السفانة : فسألت عن الرجل الذى أشار إلى أن أكلمه فقيل : على بن أبى طالب رضوان الله عليه ، وأقمت حتى قدم ركب من بل أو قضاعة . قالت : وإنما أريد أن آتى أخى بالشام . قالت : فجئت رسول الله عليه من قومى لى فيهم ثقة رسول الله عليه ، وأعطانى بعيراً ) وبلاغ . قالت : فكسانى رسول الله عينية وحملنى (أى أعطانى بعيراً ) وأعطانى نفقة ، فخرجت معهم حتى قدمت الشام .

<sup>(</sup>١) انظر موقف الإسلام من السبايا والرق الحربى فى كتابنا (غزوة بنى قريظة ) حيث أوضحنا فيه أن الرق فى الإسلام كان عملية حربية مقابلة لابد لجند الإسلام من القيام بها لأن الأعداء يسترقون نساء وصبيان المسلمين إذا وقعوا فى أيديهم ، ومع ذلك فحث الإسلام على العناية بالأسير وإطلاق سراحه وجعل ذلك من أبر الأعمال والأسرى والسبايا الذين حَثَّ الإسلام على العناية بهم وتحريرهم ، فى لأصل من غير المسلمين .

قال عَدى بن حاتم: فوالله إنى لقاعد فى أهلى إذ نظرت إلى ظعينة ( الظعينة المرأة التى فى سفر ) تصوّب إلى تؤمنا . قال : فقلت : ابنة حاتم . قال : فإذا هى هى ، فلما وقفت على انسحلت تقول : القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك ؟ . قال : قلت : أى أخية لا تقولى إلا خيراً ، فوالله ما لى من عذر ولقد صنعت ما ذكرت . قال : ثم نزلت وأقامت عندى . فقلت لها \_ وكانت امرأة حازمة \_ : ماذا ترين فى أمر هذا الرجل ( يعنى رسول الله عَيِّلَةً ) .

قالت: أرى والله أن تلحق به سريعاً ، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله ، وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت . قال : قلت . والله أن هذا الرأى . قال عَدى فخرجت حتى أقدم على رسول الله على المدينة ، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه فقال : من الرجل ؟ فقلت عدى بن حاتم ، فقام رسول الله على فانطلق بي إلى بيته ، فو الله إنى لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته ، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجة قال : قلت في نفسي : والله ماهذا بملك . قال : ثم مضي تكلمه في حاجة قال : قلت في نيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقد فها إلى وقال : اجلس على هذه . قال : قلت : بل أنت تجلس عليها . فقال : بل أنت ، فجلست عليها وجلس رسول الله على الأرض .

قال عدى : قلت فى نفسى : ما هذا بأمر ملك ، ثم قال : إيه يا عدى ابن حاتم ، ألم تك ركوسياً ؟ ( الركوسية دين بين دين الصابئة والنصارى ) قال : قلت : بلى ، قال : أولم تكن تسير فى قومك بالمرباع ؟ قال : قلت بلى . قال : لم يكن يحل لك فى دينك . قال : قلت : أجل والله . قال : وعرفت أنه نبى مرسل يعلم ما يجهل . ثم قال : لعلك يا عدى إنما يمنعك من دخول فى هذا الدين ما ترى من حاجتهم ، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم ، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف ، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان فى غيرهم ، وأيم الله ليوشكن أن تسمع فيه أنك ترى أن الملك والسلطان فى غيرهم ، وأيم الله ليوشكن أن تسمع فيه أنك ترى أن الملك والسلطان فى غيرهم ، وأيم الله ليوشكن أن تسمع

بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم . قال عدى : فأسلمت . وهكذا قضت دورية على بن أبى طالب على آخر مظهر من مظاهر الوثنية في الشمال الشرق لجزيرة العرب ، وقضى على العسكرية الوثنية الطائية ، وهكذا أسلم عدى بن حاتم الطائي فصار فيما بعد من خيرة أصحاب محمد عليه فأعز الله به الإسلام في مواقف عصيبة ، ولعل أروع موقف وقفه عدى بن حاتم ، حين كان أكبر عون للقائد خالد بن الوليد في إخماد فتن الأعراب المرتدين في مناطق طيء وأسد وغطفان ، حيث ثبت على إسلامه ، ثم أقنع أكثر من ثلاثة آلاف فارس من قومه طيء بالعودة إلى الإسلام وكانوا قد خرجوا منه مرتدين مساندين لطليحة بن خويلد الأسدى ، فحول عدى بن حاتم بحكمته ونفوذه هذه الآلاف من الفرسان إلى صفوف قوات الإسلام التي كان يقودها خالد بن الوليد ، فكان لهذه الآلاف في طيء أكبر الأثر في إنزال الهزيمة بطليحة بن خويلد الأسدى ونائبه عيينة بن حصن الفزارى في معركة بزاخة الطاحنة الشهيرة .

### إسلام كعب بن زهير الشاعر: سنة تسع هـ:

وهكذا أخذت جيوب المقاومة الوثنية المبعثرة فى أقاليم الجزيرة العربية تتهاوى الواحد بعد الآخر ، وقد هوى وتحطم ما يمكن اعتباره من الناحية العسكرية أقوى جيب من هذه الجيوب ، وهم طىء ، فقبيلة طىءالتى بآلافها المؤلفة من الفرسان ، لم تستطع أن تقاوم دورية قتال صغيرة للمسلمين مكونة من مائة وخمسين ليس معهم سوى خمسين فرساً .

لقد أثبت سير الأحداث في جزيرة العرب أنه \_ منذ أوائل السنة التاسعة للهجرة \_ قد أصبحت الكلمة النافذة والسلطان المطلق في طول الجزيرة وعرضها للإسلام ، بالرغم من توقف بعض القبائل عن إعلان دخولهم في الإسلام ، فهذا البعض من القبائل ، هم إما ضعفاء لا يقوون على مجرد التفكير في محاربة المسلمين ، وإما أقوياء بعض الشيء ولكنهم بعيدون جداً عن حاضرة الإسلام المدينة ، مثل بعض قبائل قضاعة وبلى وعذرة وكلب وبلقين الذين يسكنون أقصى الشمال على حدود الشام ، وهؤلاء جرد عليهم الرسول عليه \_ وهو بتبوك غازياً \_ حملات عسكرية

خضد بها شوكتهم وطهر بها جميع جيوب مقاومتهم المتبقية هناك ، أو مثل بعض القبائل القحطانية في الجنوب ، مثل بلحارث في نجران وهمدان وحمير في اليمن وكندة في حضرموت ، وهؤلاء جرد الرسول عليات على بعضهم حملات عسكرية انتهت بدخولهم في الإسلام والبعض الآخر جاء إلى المدينة طائعاً مختاراً وأعلن إسلامه ضمن الوفود التي وفدت على المدينة للدخول في الإسلام عقب عودة الرسول عليات من تبوك ظافراً منتصراً.

ومما يدل على أن كلمة الإسلام أصبحت ـ بعد فتح مكة وانتصار المسلمين في حنين ـ هي النافذة في جزيرة العرب، وأن من بقى على الوثنية من شراذم هنا وهناك، إما صاروا في ضيق لا ينجيهم إلا دخولهم في دين الحق، قصة كعب بن زهير(١) الشاعر المشهور والذي كان من ألد أعداء رسول الله عليه ومن أهم ألسنة الإعلام الجارحة التي كانت تؤذي رسول الله عليه بالشعر ( والشعر له تأثيره بين العرب ) وتدعو إلى التأليب عليه ومقاومة دعوته بكل الوسائل.

فعندما انتصر المسلمون ذلك الانتصار العظيم بفتح مكة ، وتم لهم فى حنين تحطيم العسكرية الهوازنية ، ولم تبق قوة حربية فى جزيرة العرب يمكنها الوقوف على قدميها فى وجه قوات محمد عليه خاف كعب بن زهير على نفسه خوفاً شديداً ، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت ، ولم ينجه إلا أن

لو كنت أعجب من شيء لاعجبني يسعى الفتى الأمور ليس يدركها والمرء ما عاش ممدود له أمسل

سعی الفتی وهو مخبوء له القـدر والنــفس واحـــدة والهم منــــتشر لاتنتهی العین حتــی ینتهی الأثـــر

ومن جيد شعره أيضاً :

مقالة السوء إلى أهلها ومن دعا الناس إلى ذمة

أسرع من منحدر سائل ذمــوه بالحق وبالباطـــل

<sup>(</sup>۱) هو كعب بن زهير بن أبى سلمى المزنى الشاعر ابن الشاعر . بداية قصته أنه كان وأخوه بجيراتيا بغنم المدينة . فقال له أخوه بجير : أثبت أنت فى غنمنا فى هذا المكان حتى ألقى هذا الرجل ( يعنى رسول الله عليه فاسمع ما يقول . فثبت كعب عند الغنم ، وخرج بجير فجاء رسول الله عليه فعرض عليه الإسلام فأسلم ، فبلغ ذلك كعباً فغضب وقال شعراً يندد ببجير وإسلامه وهذا الشعر مثبت فى قصة كعب فى هذا الكتاب .. ومما يستجاد من شعر كعب بن زهير قوله :

يطير بنفسه إلى المدينة ، ويقف فجأة أمام رسول الله عَلَيْكُم معلناً إسلامه طالباً الصفح والعفو ، وذلك بتوجيه من أخيه بجير ، وقد قبل الرسول عَلَيْكُم إسلامه . وعفى عنه .

فقد روى ابن هشام عن ابن إسحاف فى سيرته ، أن بجير بن زهير أخا كعب ( وكان قد أسلم قديماً ) كتب إلى أحيه كعب قائلا له : إن من بقى من شعراء قريش ابن الزبعرى ، وهبيرة بن وهب ، وقد هربوا فى كل وجه ، فإن كانت لك حاجة فى نفسك فطر إلى رسول الله عَلَيْكُ فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً ، وكان كعب قد لام أخاه بجيراً لما أسلم فى شعر بعث به إليه وهجا فيه الرسول عليك ، وهو :

ألا أبلغا عنى بجيراً رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا فيما قلت ويحك هل لكا فيين لنا إن كنت لست بفاعل على أى شيء غير ذلك دلكا على خلق لم تلق أمَّا ولا أباً عليه وما تلفى عليه أبالكا فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إمَّا عثرت لما لكا سقاك بها المأمون كأساً روية فأنهلها المأمون منها وعلكا

قال ابن إسحاق : وبعث كعب بالأبيات إلى أخيه بجير ، فلما أتت بجيراً كره أن يكتمها رسول الله عَلَيْكُم ، فأنشده إيّاها ، فقال رسول الله عَلَيْكُم لما سمع ( سقاك بها المأمون ) صدق وإنه لكذوب ، أنا المأمون . ولما سمع : ( على أى خلق لم تلق أمّا ولا أبا عليه ) قال : أجل لم يلق عليه أباه ولا أمه

وقد أجاب بجير أحاه كعباً فقال:
من مبلغ كعباً فهل لك فى التى تلوم عليها باطلاً وهى أحزم
إلى الله ( لاالعزى ولااللات ) وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم
فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبى سلمى على محرّم
قال ابن إسحاق: فلما بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض ، وأشفق على
نفسه وأرجف به من كان فى حاضره من عدوه ، ثم خرج حتى قدم المدينة ،

فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة ( والشعراء لهم أصدقاء

كثيرون ) فغدا به إلى رسول الله عَلَيْنَة حين صلى الصبح ، فصلّى مع رسول الله عَلَيْنَة ، ثقال : هذا رسول الله عَلَيْنَة ، فقال : هذا رسول الله عَلَيْنَة ، فقال : هذا رسول الله عَلَيْنَة ، فقال : هذا رسول الله عَلَيْنَة ، حتى جلس إليه ، فقم إليه فاستأمنه . فذكر لى أنه قام إلى رسول الله عَلَيْنَة ، حتى جلس الله ، فوضع يده فى يده ، وكان رسول الله عَلَيْنَة لايعرفه ، فقال : يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً ، فهل أنت قابل منه إن أنا كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً ، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟ قال رسول الله كعب بن زهير .

قال ابن إسحاق فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة: أنه وثب عليه رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله دعنى أضرب عنقه ، وكان كعب كما قلنا من أشد ألسنة الإعلام الوثنية تنفيراً عن رسول الله عليه وعن الإسلام ، فقال رسول الله عليه : دعه عنك ، فإنه قد جاء تائباً نازعاً عما كان عليه . قال : فغضب كعب على هذا الحى من الأنصار لما صنع به صاحبهم ، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير ، فقال في قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله عليه :

وما إخال لدينا منك تنويل الا العتاق النجيبات المراسيل لها على الأين أرقال وتبغيل عرضتها طامس الأعلام مجهول إذا توقدت الحزان والميل في حلقها عن بنات الفحل تفصيل طلح بضاحية المتنين مهزول منه لبان وأقراب زهاليل مرفقها عن بنات الزور مفتول من خطمها ومن اللحيين برطيل من خطمها ومن اللحيين برطيل في غارني لم تخونه الأحاليل

أرجو وآمل أن تدنو مودتها أمست سعاد بأرض لا يبلغها ولن يبلغها إلا عذاف رق من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت ترمى النجاد بعينى مفرد لهق ضخم مقلدها فعم مقيدها غلباء وجناء علجوم مذكرة وجلدها من أطوم يؤيسه عرف أبوها أخوها من مهجنة عيرانة قذفت بالنحض عن عرض كأنما فات عينها ومذبحها تمر مثل عسيب النحل ذا خصل

عتق مبين وفي الخدّين تسهيل ذوابل مسهن الأرض تحليل لم يقهن رؤس الأكم تنعيل وقد تلفع بالقور العساقيـل كأن ضاحيه بالشمس مملول ورق الجنادب يركضن الحصاقيلوا قامت فجاوبها نكد مثاكيل لما نعى بكرها الناعون معقول مشقق عن تراقيها رعابيل

قنواء في، حرتيها للبصير بها تخدى على يسرات وهي لاحقة سمر العجايات يتركن الحصى زيما كأن أوبى ذراعيها وقد عرقت يوما يظل به الحرباء مصطخدا وقال للقوم حاديهم وقد جعلت شد النهار ذراعا عيطل نصف نواحة رخوة الضبعين ليس لها تفرى اللبّان بكفيها ومدرعها

إنك يابن أبي سلمي لمقتول لا ألهينك إنى عنك مشغول فكل ما قدّر الرحمن مفعول

تسعى الغوات جابيها وقولهمو وقال كل صديق كنت آمله فقلت خلوا سبيل لا أبا لكمو

مهنّد من سيوف الله مسلول ببطن مكة لمّا أسلموا زولوا عند اللقاء ولا ميل معازيل من نسج داود في الهيجا سرابيل كأنها حلق القفعاء مجدول قوما وليسوا مجازيع إذا نيلوا ضرب إذا عرد السود التنابيل وما لهم عن حياض الموت تهليل وكان كعب في قصيدته هذه قد غمز الأنصار لموقف صاحبهم الذي طلب

إن الرسول لنور يستضاء به في عصبة من قريش قال قائلهم زالوا فما زال أنكاس ولا كشُفُّ شم العرانين أبطال لبوسهمو بيض سوابغ قد شكت لها حلق ليسوا مفاريح إن نالت رماحهمو يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم لا يقع الطعن إلّا في نحورهمو من الرسول قتل كعب وغمزة كعب للأنصار هي قوله: (إذا عرد السود التنابيل)، وقد غضبت الأنصار على كعب، فقال قصيدة يمدحهم فرضوا، وهذه القصيدة قوله:

في مقنب من صالحي الأنصار الخيار همو بنو الأخيار كسوالف الهندى غير قصار كالجمر غير كليلة الإبصار للموت يوم تعانق وكرار بالمشرقي وبالقنا الخطال من الكفار غلب الرقاب من الأسود ضوارى غلب الرقاب من الأسود ضوارى أصبحت عند معاقل الأعقار أصبحت عند معاقل الأعقار فيهم لصدّقني الذين أمارى فيهم لصدّقني الذين أمارى للطارقين النازلين مقارى أعيت محافرها على المنقار

من سرو كرم الحياة فلا يزل ورثوا المكارم كابراً عن كابر المكرهين السمهرى بأذرع والناظرين بأعين محمرة والبائعين نفوسهم لنبيهم والقائدين الناس عن أديانهم يتطهرون يرونه نسكاً لهم وربوا كما دربت ببطن خفية وإذا حللت ليمنعوك إليهمو ضربوا عليا يوم بدر ضربة لو يعلم الأقوام علمى كله قوم إذا خوت النجوم فإنهم في الغرّ من غسان من جرثومة

\* \* \*

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

### الفصل الثاني

- ما هي تبوك ؟
- أسباب غزوة تبوك .
- النبي يحشد أعظم جيش في تاريخ حياته .
- التبرع السخى من أغنياء الصحابة لتجهيز الجيش.
  - موقف المنافقين التخريبي ضد النبي وجيشه .
    - فشل المنافقين في مساعيهم الخبيثة .

تبوك اسم مشهور فى القديم والحديث ، وقد وصفها ياقوت فى معجم البلدان فقال : تبوك ، بالفتح ثم الضم وواو ساكنة ، وكاف ، موضع بين وادى القرى والشام ، وقيل بركة لأبناء سعد من بنى عذرة .

وقال أبو زيد: تبوك بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر ، نحو نصف طريق الشام ، وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب الله النبى عَلِيْكُم .

وجاء فى بعض المعاجم الإسلامية ، أن أصحاب الأيكة الذين جاء ذكرهم فى القرآن ، الذين بعث الله إليهم نبى الله شعيب عليه السلام كانوا فى تبوك ، وأن شعيباً لم يكن منهم ، وإنما كان من مدين ... ومدين تقع ديارهم على ساحل بحر القلزم ( البحر الأحمر ) ، وعلى ست مراحل من تبوك .

قال یاقوت: وتبوك تقع بین جبل خُسْمَی وجبل شروری .. حسمی غریبها و شروری شرقیها . و بین تبوك و المدینة اثنتا عشرة مرحلة ، و كان ابن عریض الیهودی قد طوی بئر تبوك لأنها تنظم فی كل وقت ، و كان عمر ابن الخطاب أمره بذلك .

# تاريخ قبائل الشمال:

يعتبر الركن الشمالى الغربي من جزيرة العرب ( بما فيه تبوك ) موطناً لقبائل عديدة ذات تاريخ مشهور، وكانت هذه القبائل- منذ عصور قديمة - ذات مقدرة قتالية ممتازة ، وقد كان الملك في بعضها ، فكان منها ملوك حكموا الأطراف الشمالية لجزيرة العرب ، والأطراف الجنوبية للشام .

وكل هذه القبائل يرجع أصلها إلى حضرموت ، وترجع هذه القبائل القحطانية التى استوطنت شمال الجزيرة وجنوب الشام فى فترات مختلفة ـــ إلى أصلين اثنين ـــ وهما :

١ ــ قضاعة .. وقضاعة نزحت من الشحر بحضرموت وأسست ملكا المطاوات الشام ، ويتفرع من قضاعة عدة قبائل منها بلى وعذرة وبهرأ وغيرها .

٢ — بنو كلب. وهؤلاء من كندة ، وكندة نزحت من شمال حضرموت ، وأسست لها ملكا مشهوراً فى دومة الجندل التى تعرف اليوم بالجوف ، وكان هؤلاء الحضارمة القضاعيون والكنديون يدينون بالوثنية ، إلا أنهم — بتأثير من جيرانهم البيزنطيين الذين كانوا يحكمون الشام — تحولوا إلى النصرانية ، فأكثرية قبائل الشمال القحطانيين عند ظهور الإسلام كانوا على النصرانية .

وكانت قبائل قضاعة تستوطن منطقة تبوك وما حولها حتى شواطئ البحر الأحمر غرباً ، أما قبائل كلب من كندة فتسكن إلى الشرق وشمال الشرق من تبوك حيث كان ملكهم بدومة الجندل (١) .

وكانت هذه القبائل (قضاعة وكندة) على عداء شديد للمسلمين، وكانت أحياناً لل لل تشعر به من قوة وكثرة جند لل تفكر في غزو المسلمين في المدينة، وذلك (على ما يبدو) بتحريض من أصدقائهم الرومان، الذين يتهيبون حروب الصحراء، ثم بدافع من هؤلاء القحطانيين من الخوف من أن يمتد نفوذ الإسلام إلى مناطقهم، التي لهم فيها ملك وسلطان مثل ملوك (دومة الجندل) أو اليد المطلقة في الحكم تحت رعاية الرومان مثل قبائل قضاعة في الركن الشمالي الغربي من الجزيرة ومشارف الشام.

غير أن المسلمين كانوا متيقظين لهذه الناحية ، فما يبلغهم أى حشد من هؤلاء الحضارمة النصارى ( وخاصة قضاعة ) إلّا وسارعوا إلى غزوهم وتشتيت شملهم قبل أن يشرعوا فى تنفيذ ما يفكرون فيه من غزو للمدينة . وقد دلت الأحداث على أن هناك مصلحة مشتركة بين قبائل الشمال المتنصرة القحطانية وبين الإمبراطورية البيز نبطية ، جعلت الفريقين يجعلون من قواتهم المسلحة قوة واحدة تقف على أهبة الاستعداد لمحاربة المسلمين ، كلما سنحت الفرصة ، وهذه المصلحة المشتركة هى حرص الحضارمة من قضاعة وكلب على الاحتفاظ بسلطانهم الشبه المطلق فى مناطق الشمال ،

 <sup>(</sup>١) انظر كتابنا ( العرب في الشام قبل الإسلام ) ففيه أوسع التفاصيل عن تاريخ هذه القبائل وعن
 ما كان لها من ملك وسلطان وقوة في الشمال وفي أطراف الشام .

وحرص الرومان على حماية حدودهم من أى غزو قد تتعرض له الشام من قبل المسلمين .

وهذه حقيقة أثبتها التاريخ ، فالناظر في كتب السير والمغازى وكتب التاريخ الأخرى يجد أن قبائل الشمال المتنصرة هؤلاء ( وخاصة قضاعة ) كانوا أشبه بحرس يحرسون حدود الشام الجنوبية لحساب الإمبراطورية البيزنطية ، كما يحاولون الصمود والثبات في بواديهم بالشمال من الجزيرة في وجه أي تحرك تقوم به القوات الإسلامية .

فكانت (دائما) فصائل الخيالة والهجانة من هذه القبائل تقوم بأعمال الدورية في شمال الجزيرة ، وكثيراً ما تصطدم هذه الدوريات بطلائع القوات الإسلامية المسلحة ، وحتى العزل من الدعاة المسلمين تفتك بهم هذه القبائل المتوحشة ، فقد رأينا (كما هو مفصل في كتابنا السابع غزوة مؤتة) كيف أعدم هؤلاء العرب المتنصرة في ذات الطلح بالشمال خمسة عشر مدنياً من أصحاب النبي عيالة كانوا يدعون إلى الإسلام بالحسني .

كذلك كانت قبائل الشمال ( وخاصة منطقة تبوك وكل الركن الشمالي الغربي ) أشبه بمرتزقة في جيش الإمبراطورية البيزنطية ، رغم ماهم فيه من حرية واستقلال ، إلا أنهم ( رغم كونهم مستقلين في بواديهم داخل الجزيرة العربية ) كانوا دائماً رأس الحربة في أية قوات رومانية مسلحة تعمل ضد المسلمين ، وكان هؤلاء العرب ( وخاصة قضاعة ) قوة مرهوبة ذات عدد غامر ، تستفيد منهم الإمبراطورية البيزنطية ، ولقد رأينا كما هو مفصل في كتابنا السابع ( غزوة مؤتة ) كيف كانت هذه القبائل من الحضارمة ، يشكلون نصف الجيش الروماني الذي قاده أخو هرقل واصطدم في ( مؤتة ) بمنطقة الكرك بالجيش الإسلامي الذي كان أول جيش يجتاز حدود الجزيرة إلى الشام في تاريخ الإسلام ورأينا كيف قتل في معركة مؤتة إلى جانب الرومان قائد هؤلاء الحضارمة المتنصرة واسمه مالك رافلة .

بل لقد كان القضاعيون (هؤلاء الذين كان منطلق هجرتهم الشحر بحضرموت). تنتسب إليهم القبيلة العظيمة ذات التاريخ الحافل فى الجاهلية والإسلام (قبيلة جهينة) التي تمتد ديارها من ساحل خليج العقبة على

شريط البحر الأحمر حتى ينبع ، إلا أن جهينة هذه لم تكن على صلة بالرومان أو على ولاء لهم في أية فترة من فترات تاريخها ، ولهذا كانت جهينة من أسرع القبائل استجابة لدعوة الإسلام ، وكانت منهم كتيبة مؤلفة من حوالى أربعمائة مقاتل اشتركت تحت قيادة الرسول عليسة في فتح مكة

وذلك عكس إخوانهم من قبائل قضاعة في الشمال مثل بهراء وعذرة وعاملة وسليح ، الذين ظلوا بمنطقة تبوك وما جاورها من مناطق حدود الشام على عداء شديد للإسلام والمسلمين ، يشاطرهم هذا العداء الشديد المستحكم أبناء عمومتهم الحضارمة الآخرون من كندة الذين منهم ملوك دومة الجندل ذات القلاع المشهورة ، والتي \_ لعناد أهلها في الكفراومعاداة المسلمين \_ حاربهم خالد بن الوليد مرتين ، مرة عندما أرسله الرسول عليلة في أربعمائة فارس من تبوك ليشن الغارة على هؤلاء الكنديين الحضارمة من كلب ، ومرة في خلافة الصديق ، عندما جاءهم خالد من الحيرة في العراق واقتحم عليهم قلاعهم في دومة الجندل بمساندة عياض بن غنم الفهرى الذي عجز بمفرده عن إخضاع أولئك الكنديين لأنهم كانوا ذوى عدد مسلح غفير وكانوا يعتصمون بحصون مبنية بالحجارة .

ورغم الحملات التي كان المسلمون يشنونها ضد قبائل الشمال النصرانية هذه من كندة وقضاعة ، فقد ظلوا قوة ذات خطر على الإسلام والمسلمين ، لأنهم كانوا إذا ما إضايقتهم أية حملة عسكرية إسلامية ورأوا أن ليس من مصلحتهم الاشتباك معها ، يلجأون إلى جنوب الشام حيث يتلقاهم حلفاؤهم وشركاؤهم في النصرانية ، الرومان بالترحاب وكانواإذاما عادت القوات الإسلامية إلى المدينة عاد هؤلاء القضاعيون النصارى إلى بواديهم وديارهم في مناطق الحدود الشمالية ، كما حدث حين غزاهم عمرو ابن العاص ومعه صفوة ممتازة من كبار المهاجرين والأنصار وذلك في غزوة ذات السلاسل التي كانت موجهة بصفة خاصة إلى قضاعة الذين هم أخوال عمرو نفسه .

إذن فهناك جيوب مقاومة كبيرة ضد الإسلام من بطون الحضارمة من قضاعة وكندة الذين تقع ديارهم في الشريط الشمالي من الجزيرة ، والممتدة

من حدود العراق شرقاً ، حتى بحر القلزم ( البحر الأحمر ) غرباً ، وهذه البطون التي أكثرها يدين بالنصرانية ــ إذا ما اتحدث كلمتها ستشكل خطراً كبيراً على الوجود الإسلامي ، لأنها ( إذا ما اتحدت ) تستطيع حشد ما لا يقل عن مائة ألف مقاتل ، وهذا العدد إذا ما غفلت عنه القيادة الإسلامية العليا في المدينة وسمحت له بالتجمع والتكتل والتلاحم داخل الجزيرة العربية ، فستجد هذه القيادة نفسها أمام مشكلة عسكرية قد تكون أخطر من مشكلة الأحزاب التي واجهتها في السنة الثالثة للهجرة ، ومن مشكلة التجمع الهوازني الذي عانت من أخطاره الشديدة الأهوال في ملحمة حنين. يضاف إلى خطورة جيوب المقاومة المتمثلة في هذه البطون القضاعية الكندية المنتشرة في الشريط الشمالي من الجزيرة . يضاف إلى هذه الخطورة خطر آخر كبير وهو وجود الرومان في الشام الذين ــ منذ عصور قديمة ــ كانوا ولا يزالون، على صلات وثيقة بهؤلاء النصاري من كندة وقضاعة ، وذلك بحكم اعتناق الجميع لدين هو واحد في الأصل، وبحكم ارتباط هؤلاء الجنوبيين بتاج الإمبراطورية البيزنطية التي على رأسها ملك (وهو هرقل ) الذي لا تزال حمرة انتصاره على الفرس تلعب برأسه ، حيث عاد لتوه من معارك سجل فيها أروع الانتصارات على الإمبراطورية الفارسية التي كانت \_ قبل أن يهزمها هرقل \_ أعظم إمبراطورية في العالم .

فالرومان قد لا يغامرون بزج فيالقهم الثقيلة في صحراء الجزيرة العربية كي يقضوا على كيان الإسلام الذي أصبحوا يتخوفون من انتشاره عبر الحدود إلى الشام وخاصة بعد أن تلقى ملكهم هرقل كتاب النبي عليلة الذي يدعوه فيه وشعبه إلى الإسلام، وأدرك الملك القسيس هرقل بيما عنده من علم بالإنجيل أن محمداً هو النبي الذي بشر به عيسي في الإنجيل . الرومان هؤلاء قد لا يغامرون بزج فيالقهم في صحراء الجزيرة العربية لقطع أو على الأقل لإيقاف تيار الإسلام، لأنهم يخشون حروب الصحراء أشد الخشية، لأن هذه الصحراء تنجح فيها ( فقط ) حرب الصاعقة التي لا يجيدها الجندي الروماني بينا يجيدها الجندي المسلم البدوي، وذلك لثقل سلاح ومعدات الأول وعدم مباشرته في حياته العسكرية البدوي، وذلك لثقل سلاح ومعدات الأول وعدم مباشرته في حياته العسكرية

لمثل هذه الحرب ، ولخفة سلاح ومعدات الثانى ومعرفته العملية التامة بحرب الصاعقة هذه التي نشأ وتدرب عليها .

نعم قد لا يغامر الرومان بأن تقتحم فيالقهم الثقيلة الصحراء في الجزيرة ، ولكنهم بما لديهم من إمكانات ، قد يقتحمون مناطق معينة من الجزيرة تصلح لأن تكون قواعد لقواتهم الثقيلة ، ثم يوحدون كلمة البطون العربية البدوية من قضاعة وكندة والقادرة ( بحكم نشأتها البدوية ) على حروب الصاعقة ، ويكونون منها ( داخل الجزيرة نفسها ) جيشاً يكون عربياً في مظهره ورومانيا في جوهره ، حيث تتولى القيادة الرومانية تسليح هذا الجيش العربي وإعاشته ، وبالتالى قيادته وتوجيه ، بقيادة ضباط من الرومان لغزو المسلمين في المدينة ، وبالتالى قيادته وتوجيه ، مقيادة ضباط من الرومان ، وبقصد اقتطاع ما يمكن اقتطاعه من جزيرة العرب لحساب الرومان ، وبقصد إعاقة أيّ نفوذ وامتداد لدعوة الإسلام في الشريط الشمالي من الجزيرة ، وبالتالى حراسة الشام من أن لنعظفل إليه هذه الدعوة .

هكذا كانت الاحتالات ، وهكذا كان الموقف في شمال الجزيرة ، حيث البطون العربية النصرانية من قضاعة وكندة الحضارمة ، الذين يشكلون جيوب مقاومة قوية ضد الإسلام داخل الجزيرة ، كما أن إلى جانبهم في الشام قوات الإمبراطورية الرومانية التي تعتبر ( بعد انتصارها على الفرس ) أعظم وأقرى إمبراطورية في العالم ، والتي تجد في نفسها الرغبة والقدرة على اجتياز حدود الجزيرة لمحاربة المسلمين .

فهو إذن حطر رومانى جسيم قائم فى الشمال يهدد المسلمين ، وفعلاً قد تجسد هذا الخطر الرومانى الكبير حين وصلت إلى المسلمين أنباء عن حشود رومانية فى جنوب الشام شمالى تبوك .

إذن لابد من تحرك عسكرى إسلامى ضخم يرهب الرومان (أولاً) وينسخ من أذهانهم فكرة القدرة على اجتياز حدود الجزيرة ، ويثبت لهم أن المسلمين قادرون عسكرياً على أن ينقلوا المعركة إلى الشام نفسها ، ثم يقوم هذا التحرك الإسلامى ــ بعد إرهاب الروم ــ بتصفية جيوب المقاومة

العربية النصرانية وغير النصرانية التي بقيت في الشريط الشمال من الجزيرة العربية على كفرها وعلى عدائها الشديد للإسلام .

وهكذا أعلن الاستنفار العام بين المسلمين في الحاضرة والبادية فاحتشد للرسول عن أضخم جيش في تاريخ حياته العسكرية ، حيث تمكن من حشد ثلاثين ألف مقاتل في المدينة ، تحرك هذا الجيش الضخم نحو الشمال في اتجاه تبوك ، وعما يدل على شعور المسلمين بالخطر الروماني الشديد في الشمال ، سرعة حشدهم وإسراعهم في التحرك بجيشهم الضخم ، حتى أن الرسول القائد عملية تحرّك بهذا الجيش في وقت تشتد فيه حرارة الصيف اللاهبة ، الأمر الذي يستنتج منه أن القيادة الإسلامية في المدينة ، قد تلقت عن الحشد الروماني معلومات خطيرة تستدعى التحرك من المدينة بأسرع ما يمكن نحو الحدود الشمالية ، ولولا ذلك لما تحرك الرسول عملية بدلك الجيش الضخم في ذلك الفصل من الصيف ذي الحرارة اللاهبة ، الأمر الذي أعطى المنافقين الفرصة كي يحاولوا تثبيط عزائم المسلمين مضخمين لهم المتاعب التي سيلاقونها من شدة الحر آثناء تحركهم كما سيأتي تفصيله فيما يلى المتاعب التي سيلاقونها من شدة الحر آثناء تحركهم كما سيأتي تفصيله فيما يلى من هذا الكتاب .

### كيف حشد الرسول جيشه:

كان من عادة الرسول الأعظم المسلك أنه إذا أراد أن يغزو عدواً ، أن يلتزم خطة الكتان فلا يفصح عن هدفه من التحرك حتى لأقرب المقربين إليه ، اللهم إلا هيئة أركان حربه مثل أبى بكر الصديق ، وذلك كما فعل عندما تحرك لفتح مكة بعشرة الآف مقاتل ، لم يعلم عامتهم بالجهة التي يتحركون نحوها ، إلا عندما وصل مسافة حوالي عشرة أميال عن العاصمة المقدسة ، حيث علم عامة الجيش أنه يريد قريشاً بمكة .

أما فى غزوة تبوك فقد أعلن رسميا أنه يريد غزو الروم ، ليستعد كل من يكنه الانخراط فى سلك الجيش المقرر زحفه نحو الحدود الشمالية ، ويجهز نفسه بكامل ما يحتاج من عتاد حربى وإعاشة ، لأن الرسول عليا سيقطع بهذا الجيش قرابة ستائة ميل (حوالى ألف كيلو متر) .

فهى ليست غارة حاطفة يمكن القيام بها عبر مسافة قصيرة وبقوات خفيفة ، كما أنه لم يعد مجال للتورية في التحرك حيث لم تغد « في جزيرة العرب » قوة معادية لها خطرها تستدعى هذا الحشد العظيم سوى الرومان والخليط من العرب والنصارى الموالين لهم في منطقة الحدود في تبوك ودومة الجندل والعقبة إوإيلة (إيلات) وما جاورها.

فهو إذن غزو شامل وبقوة ضاربة ، ستقطع مسافة طويلة جداً ، وقد يتطلب الأمر أن تجتاز هذه القوة الضاربة حدود الجزيرة إلى الشام للقتال هناك .

ثم إن للرومان فى المدينة طابورا خامساً من المنافقين ، سيطيرون لهم ولا شك \_ خبر هذا الحشد الضخم ، والذى \_ حتى وإن التزم الرسول عليه سياسة التكتم بشأن وجهة هذا الحشد \_ فإن الرومان سيكون من المؤكد لديهم أنهم وحلفاؤهم من قضاعة وكلب وغسان ا، دون سواهم ، المقصودون بهذا الحشد ، لأنهم يعلمون أنه \_ بعد القضاء على العسكرية الهوازنية وقبلها القرشية والغطفانية وبعدها الطائية \_ لم تعد هناك فى جزيرة العرب قوة عسكرية معادية للإسلام ذات خطر تستدعى مثل هذا الحشد العسكرى الضخم الذى لم تشهد الجزيرة مثله فى العهد النبوى .

للتحرك ، لأن الرومان بمجرد علمهم « من الجواسيسهم » بهذاالتحرك ، سيجزمون بأنهم وحلفاءهم العرب في الشمال ، المقصودون دون غيرهم بهذا التحرك ، ثم لطول المسافة وبعد الشقة في هذه الغزوة \_ ولما سيلاق فيها الجيش من متاعب نتيجة شدة الحر \_ لابد من مصارحة المسلمين بالحقيقة ، كي لا ينخرط في سلك الجيش إلا الذي لديه من الإيمان الصادق ما يجعله يتقبل المشاق والصعاب في غزوة العسرة هذه بثقة وتصميم ، ويجعله يوفر لنفسه من النفقة وبقية الوسائل ما يمكنه من التغلب على الصعاب الذي ستلاقية ولا شك في هذه الغزوة الشاقة .

### الاستنفار العام بين المسلمين:

وتقديراً لخطورة ما الرسول عَلِيْكُ مقدم عليه من هذا الغزو الشاق

الخطير ، وبعد معادلات وحسابات دقيقة للنتائج والعواقب التي يتوقعها المسلمون نتيجة ما قد يحدث من صدام \_ قد يكون ضارياً \_ بين المسلمين وبين بنى الأصفر « الرومان » فإن الرسول على قرر أن يستوعب جيشه كل قادر على حمل السلاح من المسلمين فى الحاضرة والبادية ، فأعلن الاستنفار العام موضحاً للجميع أنه يقصد الروم فى الشمال .

فبالإضافة إلى إعلان الاستنفار الكامل بين المهاجرين والأنصار فى الحاضرة المدينة ، بعث رسول الله عليه إلى البادية بمندوبين خاصين من السابقين الأولين من أصحابه ، كل من هؤلاء المندوبين إلى القبيلة التى ينتسب إليها ليستنفرها للجهاد في سبيل الله ، على أن يخبروهم أن الهدف من هذا الحشد هو الرومان .

ولم يقتصر فى بعث مندوبيه عَلَيْكُ للاستنفار والحشد على سكان العاصمة المدينة وسكان البوادى فحسب ، بل بعث أيضاً إلى أهل مكة الذين لم يمض على إسلامهم أكثر من ثمانية أشهر \_ يستنفرهم للجهاد .

وذكر المؤرخون أسماء أحد عشر من مشهورى الصحابة من أبناء القبائل ، بعث بهمرسول الله عَيْشَة إلى البادية ليستنفروا قبائلهم للقتال تحت لواء الرسول عَيْشَة ، وهؤلاء المبعوثون هم:

اسم المبع\_\_\_وث اسم القبيلة المبعوث إليها أسلم الذين تقع منازلهم ١ ــ بريدة بن الحصيب بين مكة والمذينة . غفار ناحية بدر والصفراء. ٢ ــ أبو رهم الغفاري ٣ ـــ أبو واقد الليثي بنى ليث من كنانة ٤ \_ أبو الجعد الضمري بني ضمرة بالساحل. ه ــ رافع بن مکیث جهينة . ٦ ــ جندب بن مكيث جهينة . أشجع . ٧ ــ نعيم بن مسعود ٨ ــ بديل بن ورقاء خزاعة . ٩ \_ عمرو بن سالم خزاعة .

١٠ ـــ بشر بن سفيان خزاعة .
 ١١ ـــ العباس بن مرداس<sup>(۱)</sup> سليم .

أما المبعوثون إلى أهل مكة فلم أر فيما بين يدى من مصادر اسم أحد منهم ، وكما ذكر أن الرسول عليه بعث إلى أهل مكة يستنفرهم كما بعث إلى أهل البوادى ، كما جاء في مغازى الواقدى .

ولقد لقيت دعوة استنفار الرسول علي تجاوباً كبيراً ، سواء في الحاضرة أو في البادية ، فتم حشد ثلاثين ألف مقاتل ، رغم كيد المنافقين ومحاولة توهينهم عزامم المسلمين .

ولقد تحدث الواقدى فى كتابه المغازى عن التهيؤ لهذه الغزوة الخطيرة . فقال راويا عن عشرة من شيوخه: كانت الساقطة \_ وهم الأنباط \_ يقدمون المدينة بالدرك والزيت فى الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام ، فإنما كانت أخبار الشام عند المسلمين كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط ، فقدمت قادمة فذكروا أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام ، وأن هرقل قد رزق أصحابه « أى دفع رواتبهم » لسنة كاملة ، وأجلبت معه لخم وجذام وغسان وعاملة ، وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا بها ، ولم يكن عدو أخوف عند المسلمين منهم ، وذلك لما عاينوا منهم — إذ كانوا يقدمون عليهم تجارا \_ من العدد والعدة والكراع .

وكان رسول الله عَلَيْكُ لايغزو غزوة إلاورى بغيرها، لئلا تذهب الأخبار بأنه يريد كذا وكذا ، حتى كانت غزوة تبوك ، فغزاها رسول الله عَلَيْكُ في حر شديد ، واستقبل سفراً بعيداً ، واستقل غزى وعدداً كثيراً ، فجلى للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبة غزوهم ، وأخبر بالوجه الذي يريد . ثم ذكر الواقدى أسماء المبعوثين الذين بعثهم إلى البادية لاستنفار سكانها للجهاد .

لقد كانت السنة التي أعلن فيها الرسول عَلَيْكُم الاستنفار العام لمواجهة الرومان في الشمال ، سنة جدب وجفاف ، فالمسلمون « وخاصة البادية »

<sup>(</sup>١) قد أتينا على ترجمة هؤلاء الصحب الكرام فيما نشر من هذه السلسلة .

في حالة ضيق شديد ، ولذلك أطلق على غزوة تبوك اسم غزوة « العسرة » لما لاق الرسول عين وأصحابه من جهد ومشقة لإكال تمويل وتجهيز هذا الجيش الضخم ، ولكون هذه الغزوة قام بها المسلمون في صائفة شديدة الحر ، ولطول المسافة التي سيقطعها الجيش الضخم هذا من المدينة إلى الحدود الشمالية، فإن التجنيد الإجباري لم يتناول إلا الذين يجدون مركباً من حيل أو إبل ، فقد كان هذا الجيش كله محمولا ، ولذلك أعفى الذين لم يجدوا ما يحملون عليه في هذه الغزوة ، أعفوا من الاشتراك في هذه الغزوة رغم حرصهم الصادق الشديد على أن يشهدوها ، كما جاء ذلك صريحاً في القرآن الكريم : في ليس على الضعفاء ولا على المرضي ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله . ما على المحسنين من سبيل . والله غفور رحيم .. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أحد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون في.

ومما يدل على أن التجنيد لغزو الروم كان إجبارياً ، لا يجوز لمسلم قادر « جسدياً ومادياً » أن يتخلف عن الانخراط في سلك الجيش الغازى ، قول الله تعالى \_ بعد أن عذر المعسرين مادياً وأثنى عليهم \_ : ﴿ إنما السبيل على الذين يستئذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ﴾ .

وقد يتساءل البعض: لماذا لم يؤجل الرسول عَيَّاتُهُ تحرك هذا الجيش، حتى ينتهى فصل الصيف اللاهب، وتتحسن أحوال الناس المعيشية افتزول الضائقة المادية التي هم عليها الناس، الذين لولا سخاء أغنياء الصحابة وتبرعهم العظيم بأموالهم لما استطاعوا « لفقرهم » الاشتراك في هذه الغزوة التاريخية ؟

والجواب هو أن الحالة في الحدود الشمالية «كما ذكرت المعلومات» من حيث حشد الجيوش الرومانية والعرب المتنصرة بقصد اجتياح حدود الجزيرة ـ تدعو إلى القلق والسرعة الشديدة من المسلمين لدفع الخطر الروماني قبل أن يستفحل ، وهذا «على ما يبدو » هو الذي اضطر القيادة

الإسلامية فى المدينة إلى أن تقوم بهذا التحرك العسكرى الضخم السريع رغم المتاعب التى سيلاقيها الجيش نتيجة شدة الحر وضيق ذات يد الكثير ممن اشتركوا فى غزوة العسرة هذه .

### أغنياء الصحابة يتبرعون للجيش:

ولما كانت سنة غزوة تبوك سنة قحط وعسرة بين عامة المسلمين ، فقد حث الرسول عَلِيْكُ أغنياء الصحابة على التصدق \_ وهو ما يسمى بلغة العصر بالتبرع \_ لتجهيز ذلك الجيش الضخم وإكال تموينه ، لأن بيت مال المسلمين بالمدينة ليس فيه ما يكفى لتموين وتجهيز هذا الجيش اللجب .

لم يكن هناك في العصر النبوى نظام عسكرى إدارى تدفع بموجبه رواتب للمحاربين يتقاضونها مقابل اشتراكهم في القتال لتدعيم سلطان الإسلام ، بل يكون القتال هذا بدافع من منطلق وجداني أساسه الإيمان بأن هذا القتال هو الجهاد الذي أعد الله للقائمين به أعلى الدرجات في الدار الآخرة ، وخاصة الذين يلقون حتفهم وهم يباشرون هذا الجهاد ، ووالذين أكد القرآن أنهم يفضلون جميع أموات المسلمين ، بأنهم يصيرون بعد موتهم أحياء . تتمتع أرواحهم بأعلى درجات النعيم عند الله فولا تحسبن الذين أحياء في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون في .

وانطلاقاً من هذه العقيدة (عقيدة الجهاد لإعلاء كلمة الله) يقوم القادرون منهم بواجب تجهيز أنفسهم بما يلزمهم من سلاح وإعاشة ووسائل نقل إلى ميادين القتال ، فلا يطلبون من الدولة شيئاً من هذه المستلزمات للجهاد وإنما يطلب هذه المستلزمات من المجاهدين ، من الدولة غير القادرين من المعوزين ، فهؤلاء تبذل الدولة جهدها لتوفير ما يحتاجونه من سلاح وإعاشة ووسائل نقل .

وهؤلاء كانوا كثيرين عندما أعلن الاستنفار العام كى يتحرك الرسول بالجيش نحو الشمال لمواجهة الروم ، ولما كان بيت المال ، ليس فيه ما يوفر

لهؤلاء الفقراء من مستلزمات القتال شيء كالسلاح والإعاشة ووسائل النقل، وجه الرسول عليه إلى أثرياء الصحابة وميسورى الحال نداء بأن يتصدقوا بما تسخو به نفوسهم من أموالهم لسد احتياجات الراغبين في الجهاد، من الذين لا يجدون (في أموالهم الخاصة) ما يوفر لهم ما يحتاجونه في هذه الرحلة القتالية الشاقة الطويلة التي تستغرق ذهاباً وإياباً حوالي شهر كامل.

وما كاد الأغنياء وميسورو الحال من الصحابة يتبلغون نداء الرسول على التصدق والتبرع لإكال تجهيز الغازى هذا حتى تسابقوا إلى ميدان التبرع والتصدق طمعاً فيما عند الله تعالى من ثواب.

وكان التبرع من هؤلاء الكرام البررة على أعلى مستويات السخاء ، فتم للرسول عَلَيْتُهُ ـ وفي وقت وجيز \_ جمع أموال عظيمة من المتصدقين ، تمكن بهذه الأموال من تموين الجيش وإكمال تجهيزه ، حيث بهذه الأموال وفرّ الإعاشة ووسائل النقل والأسلحة للذين لا يقدرون على أن يوفرّوها لأنفسهم من مالهم الخاص .

وكان أعظم المتصدقين المتبرعين سخاء من الصحابة لتجهيز الجيش هذا ، عثمان بن عفان ، فقد ضرب أعلى رقم قياسى فى البذل والسخاء فى سبيل الله بماله ، تولى وحده تموين وتجهيز ثلث الجيش من ماله الخاص . أى أن عثمان قام وحده بتجهيز عشرة الاف من ماله الحاص الحلال ، وكان عثمان تأجراً ناجعاً .

أى إيمان عظيم جعل صاحبه يذهب فى الكرم وحبّ الخير إلى أن ينفق بسخاء وطيب خاطر كل هذه النفقات العظيمة (عشرة آلاف مجاهد يمونهم ويجهزهم بكل ما يحتاجونه من ماله الخاص؟).. تضحية ما بعدها تضحية ، وسخاء \_ باعثه الإيمان \_ ما بعده سخاء جعل الرسول عليه \_ تقديراً لهذا الكرم العظيم \_ أن يقول مبشراً عثمان أن الله قد رضى عنه: (ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا).

وقد روى أصحاب السير والمغازى ، كل حسب سنده وروايته يصفون حملة التبرعات التي قام بها الصحابة لتموين الجيش في هذه الغزوة (غزوة

العسرة ): وحض رسول الله عَلِيْكُ المسلمين على القتال والجهاد ، ورغبهم فيه ، وأمرهم بالصدقة ، فحملوا صدقات كثيرة ، فكان أول من حمل أبو بكر الصديق ، جاء بماله أربعة آلاف درهم ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : هل أبقيت شيئاً ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ : هل أبقيت شيئاً ؟ قال : نعم ، نصف ما جئت به .

وبلغ عمر ما جاء به أبو بكر فقال: ما استبقنا إلى الخير قط ، إلا سبقنى إليه ، وحمل العباس إلى رسول الله عليه مالا ، وحمل طلحة بن عبد الله إلى النبى عليه مالا ، وحمل عبد الرحمن بن عوف إليه مالا ، مائتى أوقية ، وحمل سعد بن عبادة إليه مالا ، وحمل محمد بن مسلمة إليه مالا وتصدق عاصم بن عدى (۱) بتسعين وسقا تمراً ، وجهز عثمان بن عفان ثلث ذلك الجيش ، فكان من أكثرهم نفقة ، حتى كفى ذلك الجيش مؤونتهم ، حتى إن كان ليقال: ما بقيت لهم حاجة ، حتى كفاهم شنق أسقيتهم (۱) . فيقال: إن رسول الله عليه قال يومئذ: ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا (۱) . ورغب أهل الغنى في الخير والمعروف ، واحتسبوا في اذلك ، وقووا أناساً دون هؤلاء من هو أضعف منهم ، حتى إن الرجل ليأتى بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير بينكما تتعاقبانه ، ويأتى الرجل بالنفقة فيعطها بعض من يخرج (١) .

### اشتراك النساء في التبرع للجيش:

ولم يقصر النساء عن الرجال في مساندة الجيش بالتبرع لإكمال تجهيزه ، كل حسب قدرتها والتي لم يكن عندها ذراهم أو دنانير ، تتصدق بما تتزين

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في كتابنا ( غزوة بدر ) .

<sup>(</sup>٢) شنق جمع شناق ، وهو الخيط أو السير الذي تعلق به القربة ، والخيط الذي يشد به فمها .

<sup>(</sup>۳) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۹۹۱ .

<sup>(</sup>٤) مغازی الواقدی ج ٣ ص ٩٩٢ .

به من حلى . قال الواقدى : حتى إن كنّ النساء ليعنّ بكل ما قدرن عليه . قالت أم سنان الأسلمية (١) : لقد رأيت ثوباً مبسوطاً بين يدى رسول الله عليه في بيت عائشة فيه مسك ومعاضد (٢) وخلاخل وأقرطة وخواتيم وخدمات ، مما يبعث به النساء يعنّ به المسلمين في جهازهم والناس في عسرة شديدة (٣) .

### عناصر التخريب تتحرك في المدينة:

لا شك أن الظرف الذى حشد فيه الرسول عَلَيْكُ جيشه الصخم للتحرك نحو الشمال لإرهاب الروم ، كان ظرفاً صعباً بالنسبة للمسلمين الغزاة من جهات كثيرة ، فقد كان الناس في عسرة شديدة ، حتى أن الإمام البخارى سمّى غزوة تبوك هذه : غزوة العسرة (٤).

وبالإضافة إلى الضائقة العامة والعسرة الشديدة التي عليها المسلمون ، كان الوقت وقت حر شديد ، وكانت ثمار النخل قد طابت ، والنفوس بطبعها ميالة في ذلك الظرف إلى التمتع بالظلال في عروشهم بين النخيل ، فالناس \_ كما قال أصحاب السير \_ يحبون (في ذلك الظرف) المقام في ديارهم ويكرهون الشخوص عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه ، والضائقة التي تأخذ بتلابيبهم .

ولكن الأغنياء وميسورى الحال من الصحابة قد خففوا بتبرعاتهم السخية العظيمة من هذه الضائقة المادية ، ولكن شدة الحر اللاهب ، والخروج من المدينة فى وقت طابت فيه الثار حيث يود الكثير قطفها والتمتع بها فى ظل النخيل والعروش ، جعل الناس يودون لو أنهم لم يغادروا المدينة فى ذلك الفصل ، ولكنه أمر .. أمر عسكرى من الرسول القائد عليه وأمر الرسول عليه إذا قضى به لا يجوز لمسلم أن يخالفه حتى وإن لم تكن نفسه ميّالة إليه .

<sup>(</sup>١).هي أم سنان الخ .

<sup>(</sup>٢) المسك ( بفتح أوله وثانيه ) أسورة من عاج أو ما شابهه ، والمعاضد : الدمالج ، وهو ما توضعه النساء في عضدهن .

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي ج ٣ ص ٩٩٢ .

<sup>(</sup>٤) البخارى ج ٦ ص ١ .

ووجدت عناصر التخريب من المنافقين المناخ مواتياً للتخريب والإرجاف وبث الإشاعات المثبطة للعزائم في صفوف الجيش ، فقد ساء هذه العناصر المنافقة المنتسبة إلى الإسلام والمحسوبة على المسلمين ، ساءها ما رأت من شوكة حربية عظيمة ، لم يكن للمسلمين مثلها منذ بزغت شمس الإسلام ، فحاولت هذه العناصر الخبيثة ، وهي الرتل الخامس من الباطنيين الذين سماهم الله تعالى في القرآن ( المنافقين ) حاولت القيام بأعمال التخريب داخل صفوف الجيش الذي كان يتم حشده ، وذلك بمحاولة بث الإرجاف وتثبيط الهمم وتفريق الكلمة وإحداث البلبلة والتشويش بين مختلف فئات المسلمين ، كي يعجز الرسول عليه عن حشد الجيش المطلوب ، فيفشل الغزو .

غير أن الطابور الخامس من هؤلاء المنافقين ــ رغم محاولاتهم المستميتة لم يجنوا سوى الفشل الذريع ، فقد تجاهلهم المؤمنون الصادقون وسخروا من محاولاتهم الخبيثة ، فاستجابوا لداعى الجهاد بغير تردد ، سواء منهم الحاضرة أو البادية ، فتم حشد ذلك الجيش اللجب الذى بلغ ثلاثين ألفاً .

وقد فطن الرسول القائد على التحركات المنافقين المشبوهة ، فقضى عليها ، وتتبع خلاياهم التخريبية السرية ، فكشفها ، وهدم الأوكار التى تحوك فيها هذه الخلايا الباطنية الخبيئة مؤامراتها ضد وحدة المسلمين ، كا نزل القرآن الكريم يندد بهؤلاء المنافقين ، ففضحهم ، وثبت المؤمنون الصادقون ، وتحرك الجيش بكامله من المدينة حسب الخطة المرسومة ، حتى أدى مهمته وحقق أهدافه على أكمل وجه ، رغم أنه قد اندس فيه جماعات من الرتل الخامس ( المنافقين ) . ورغم أن هؤلاء المنافقين قد نجحوا في حمل بعض الوحدات على التمرد بالانسلاخ عن الجيش بعد أن انخرط في سلكه ، ولكن انسلاخ هذه الوحدات كان في صالح المسلمين ، حيث كانت عناصر مشبوهة معادية للإسلام في الباطن ، ومنتسبة إلى المسلمين في الظاهر .

فلو أن هذه العناصر الخبيثة المشبوهة ظلت ( مع كثرتها ) داخل الجيش الإسلامي حتى عودته من تبوك ، لكانت عامل تخريب وفتنة داخل هذا الجيش المؤمن ، وها زادته إلّا شراً وخبالًا كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك :

﴿ لُو حَرْجُوا فَيَكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوضَعُوا خَلَالُكُمْ يَبْغُونُكُمْ الفُتَنَةُ وَفَي وفيكم سمَّاعُون لهم والله عليم بالظالمين ﴾ ( التوبة : آية ٤٧ » .

وكان الرسول عَيْنِكُ كَقَائد عسكرى حريصاً على سلامة جيشه، وخاصة بعد أن نجح في حشده وتجهيزه ، وكان حذراً كل الحذر من دسائس المنافقين واستمرار محاولاتهم في التأثير بروحهم الخبيثة على الجيش ، فبعد أن تم حشده وتجهيزه ، سارع الرسول عَيْنَكُ إلى الحروج به من المدينة ، وبذلك عزله عن عناصر الرتل الخامس من المنافقين ، بعد تصفيته منهم . قال الواقدى : وأخذ رسول الله عَيْنَكُ الناس بالانكماش (أى الإسراع) والجد ، وضرب رسول الله عَيْنَكُ عسكره بثنية الوداع (خارج المدينة) والناس كثير لا يجمعهم كتاب .

### غاذج من تصرفات المنافقين:

لقد كان المنافقون \_ منذ قدوم الرسول عليه المدينة \_ وهم يضمرون العداوة للمسلمين ويسببون المتاعب للرسول عليه بمختلف وسائلهم الباطنية الخبيثة ، فكانوا لا يصارحون المسلمين بالعداوة ، بل يبدون فى الظاهر وكأنهم مسلمون بما يؤدون من شعائر معهم كالصلاة والحج وغير ذلك من الشعائر الظاهرة ، ولكنهم فى الباطن يكيدون للمسلمين كلما سنحت لهم الفرصة سرّاً .

و لما كان هؤلاء المنافقون يحملون الهوية الإسلامية ، حيث يعتبرون لاعتناقهم الإسلام ظاهراً حجزءاً من الأمة الإسلامية ، فإن القانون الإسلامي الذي يحكم به النبي عَيِّقَةً لم يضعهم تحت طائلة أية عقوبة ، رغم القرائن والمؤشرات التي تشير حمن خلال تصرفاتهم الحلى خبث طويتهم وإضمارهم البغض والكيد للإسلام والمسلمين ، لأن هذا القانون الإسلامي لا يصدر حكماً بالعقوبة إلا ضد جريمة معلنة ثابتة مشهودة ، وعلى أساس هذا القانون كان النبي عَيِّقَةً يعامل هؤلاء المنافقين ، فلم يثبت أن الرسول عَيِّقَةً حكم على أحد منهم بعقوبة استناداً إلى ما تضمره نفوسهم وتنطوى عليه من كيد وبغض للمسلمين ، ورغبة ملحة في إلحاق الضرر بهم .

وفى ظل القانون الإسلامي هذا ظل هؤلاء المنافقون \_ رغم ما يضمرون من شر للمسلمين \_ يتمتعون بحقوق المواطن المسلم ، وقد استغلوا تمتعهم بهذا الحق لجعله ستاراً يكيدون من خلفه للإسلام ويعملون بكل إمكاناتهم (سراً) للتآمر على كيان المسلمين ، فلا تسنح لهم فرصة يظنون أنهم قادرون فيها على الإضرار بالمسلمين (على أي مستوى) إلا واغتنموها كي يصيبوا المسلمين بهذا الضرر ولكن بخبث وحذر بحيث لا يقعون تحت طائلة القانون .

كما أن النبى عَلَيْكُ \_ وبما عرفِ عنه من مرونة وتسامح وصبر \_ يلجأ دائماً إلى تجاهل تصرفات هؤلاء المنافقين ، حتى وإن بلغت \_ فى بعض الأحيان \_ حد الضرر الواضح بالمسلمين ، كما حدث فى غزوة أحد ، حين تمرد ثلاثمائة منافق بقيادة عبد الله بن أبّى كانوا قد انخرطوا فى سلك الجيش النبوى الذاهب إلى أحد لمواجهة قريش ، فرجع عبد الله بن أبّى بهؤلاء المنافقين من منتصف الطريق بين المدينة وأحد ، بقصد توهين عزائم المسلمين وإحداث الفرقة فى صفوفهم وتقوية معنويات المشركين الذين كانوا يرون ما يحدث من تمرد من هؤلاء المنافقين ، ومع ذلك فلم يتخذ الرسول عَيْنَةً أى إجراء تأديبي ضد هؤلاء المنافقين ، بالرغم من اقتراح بعض أصحابه \_ آن ذاك \_ بتصفية هذه العناصر التخريبية المنافقة عسكرياً قبل ملاقاة قريش(١) .

ومثل هذه المواقف المشينة سبق وأن تكررت من عناصر النفاق كما حدث من زعيمهم من إثارة للفتنة في غزوة بني المصطلق، وإشاعة قالة السوء الكاذبة في أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضى الله عنها، والتي على أثرها طلب الابن الصالح لهذا المنافق وهو (أي الابن) عبد الله بن عبد الله بن أبي السماح له بقتل أبيه إذا كان الرسول عليه قرر (ولابد قتله)، ولكن الرسول عالج تلك المشاكل والبلبلات التي أثارها عبد الله بن أبي . عالجها بكل حكمة، ولم يسمح بقتل رأس النفاق، بل تركه وشأنه، حتى اكتشفه أبناء عشيرته على حقيقته الخبيثة فمقتوه، وصار نفوذه يتضاءل

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل تمرد المنافقين هذا في كتابنا الثاني ( غزوة أحد ) .

حتى تلاشى نهائياً واستراح المسلمون بموته (١). وذلك بعد أن تمت السيطرة الكاملة للإسلام على جميع نواحى الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها .

## موقف ابن أبَى والجد بن قيس في غزوة تبوك :

ورغم انحسار نفوذ زعماء المنافقين شيئا فشيئا في المدينة ، فقد بقى لهم بعض النفوذ بين العناصر المغرر بها ، فكان عبد الله بن أبي والجد بن قيس ، وهما رأسا النفاق ، لا يزالان على قيد الحياة عندما اعتزم الرسول عليه أن يتحرك بالجيش إلى الحدود الشمالية لإرهاب الروم .

ولقد بذل هذان الزعيمان المنافقان كل جهد لتمزيق وحدة المسلمين بنشر الشائعات المغرضة ، والتي هدفها إحداث الفوضي والبلبلة داخل صفوف الجيش الذي تقرر أن يتحرك من المدينة إلى تبوك بقيادة الرسول عليه .

أما الجد بن قيس فقد قال له الرسول عليه كزعيم من زعماء المسلمين (في الظاهر) ولعله ينقى سريرته ويشترك \_ بإخلاص \_ في هذه الحملة العسكرية التاريخية ، فالرسول دائما لا ييأس من إصلاح النفوس التى اعتراها الخراب ، فهو رسول رحمة ومحبة وإصلاح ، لذلك فقد قال للجد ابن قيس هذا ( بأدب نبوى رفيع ) : هل لك العام تخرج معنا ، وبلهجة فيها شيء من المداعبة قال له : لعلك تحتقب من بنات بنى الأصفر ؟ . وكان الإسلام يبيح سبى نساء الأعداء وتسريهن كعمل حربي مقابل لابد منه (٢) لأن العداء إذا ما سبوا نساء المسلمين إسترقوهن وتسروهن (٢) فقال الجد بن قيس للنبى عليه المناه عنه من ما أحد أشد عجباً بالنساء منى ، وإنى لأخشى إن أنا رأيت نساء بنى الأصفر ، لا أصبر عنهن .

ولقد استاء الرسول عَلِيْكُ لهذا الجواب الخبيث ، غير أن الرسول ــ لما هو عليه من أدب رفيع جم ــ لم يعبر عن استيائه من هذه الإجابة التي

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل هذه الفتنة في كتابنا الثالث ( غزوة الأحزاب ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر تفاصيل موقف الإسلام من سبايا الحرب في كتابنا الرابع ( غزوة بنى قريظة ) ففيه
 ما يدحض جميع شبه أعداء الإسلام .

تحمل أكثر من معنى من معانى الخبث والنفاق ، لم يعبر عن استيائه بأكثر من أنه ( فقط ) أعرض عن الجد بن قيس ، وذهب فى الحلم على هذا المنافق إلى أن أذن له فى التخلف عن الجيش قائلًا : قد أذنت لك(١).

ومن عجائب المفارقات التي تصنعها العقيدة ، أن لهذا المنافق الجد بن قيس ، ابن صالح شديد الإيمان ، كان شهد بدراً مع المسلمين ، وهو أخو معاذ بن جبل لأمه ، واسمه عبد الله (٢) .. هذا الشاب الثابت العقيدة الصالح المؤمن ، لما بلغته مقالة أبيه النابية لرسول الله عليه ذهب إليه ليقدم له النصح كي يتوب إلى الله مما فاه به من منكر القول أمام الرسول عليه ولينفر ضمن الجيش مع رسول الله عليه إلى حيث يريد ، لا سيما وأنه غنى من أغنياء المدينة ، وسيد من سادات الخزرج المرموقين ، والمفروض فيهم أن يكون ( بإخلاص ) في مقدمة الجيش النبوى الغازى .

فقد قال هذا الشاب المؤمن الطيب عبد الله لأبيه الباطني المنافق الجد بن قيس \_ متسائلا في استنكار \_ : لم ترد على رسول الله عَلَيْكُ مقالته ؟ فوالله ما في بنى سلمة أكثر مالا منك ، ولا تخرج ولا تحمل أحداً ( أى لا تساعد أحداً من المعوزين المجاهدين ) بخيل ولا ركاب يركبها في هذه المغزوة ، فقال الجد المنافق لابنه المؤمن الصادق : يا بنى ما لى وللخروج في الربح والحر والعسرة إلى بنى الأصفر ؟ .

ثم اندفع بلغة الإرجاف والتخوف من قوة الرومان لعله يؤثر فى معنويات ابنه المؤمن ومن يسمع قوله الخبيث ، فيخافوا فيقعدوا مثله مع الخوالف ، فقال \_ وهو يحاور ابنه \_ : والله ما آمن من بنى الأصفر وأنا فى منزلى بخربى ، فأذهب إليهم فأغزوهم ، إنى والله يا بنى عالم بالدوائر .

وهنا تفاعلت عوامل الغضب لله ولرسوله فى نفس الشاب المؤمن الصادق \_ فوضع اعتبار العقيدة فوق كل اعتبار ، فداس \_ فى سبيل نصر عقيدته \_ على عاطف الأبوة ، فخاطب أباه كما يخاطب المنحرفين الضالين

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۹۹۲ .

 <sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن الجد بن قيس ، قال في أسد الغابة : هو من الأنصار من بني سلمة ، شهد بدراً وأحداً .

الخبثاء ، حيث صارحه بأنه منافق وأن باعث تخلفه عن رسول الله عليه للإسلام يكن الخوف من بنى الأصفر كما زعم ، ولكنه الرغبة فى الكيد للإسلام وتثبيط المسلمين عن الغزو ، حيث قال له : ولكنه النفاق ، والله لينزلن على رسول الله عليه فيك قرآن يقرأونه ، فغضب المنافق الكبير لمقالة ابنه ، ثم ضربه بالنعل على وجهه ، وكان ابنه به براً ، فصبر الابن المؤمن الصادق وانصرف من مجلس أبيه ولم يكلمه (١) .

وازداد المنافق الكبير إياه كفراً وعناداً ، فاستمر في إرجافه برسول الله على الله على الله وتشكيكه الناس في دين الله وتجسيمه ما سيلاقون في غزوتهم الطويلة الشاقة من مشاق الحر الشديد ، وذلك عن سبق إصرار دنيء ورغبة خبيئة في التأثير على المسلمين لعلهم يتأثرون بإرجافه فيعدلوا عن المشاركة في الجهاد ، فيصيب التصدع والتفكك الجيش النبوى الذي بدأ يستكمل حشده وتجهيزه استعداداً للتحرك إلى تبوك

فقد ذكر أصحاب السير والحديث أن الجد بن قيس المنافق هذا وجه نداء إلى قومه بنى سلمة وفي مقدمتهم جبار بن صخر (٢)، حثهم فيه على التخلف عن رسول الله عليه لأن الفصل فصل حر شديد، فقال لجبار بن صخر ونفر من بنى سلمة ، يا بنى سلمة لا تنفروا فى الحر . قال الواقدى : يقول : لا تخرجوا فى الحر زهادة فى الجهاد، وشكاً فى الحق، وإرجافاً برسول الله عليه ...

ولكن الخبيث فشل في مسعاه ، وأنزل الله فيه قرآنا فضحه فيه \_ كا توقع ابنه المؤمن \_ قال تعالى مبينا وضع هذا المنافق الكبير وأمثاله : ﴿ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا تنفروا في الحر .. قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون .. فليضحكوا قليلًا وليبكوا كثيراً جزاءاً بما كانوا يكسبون ﴾ « التوبة : آية ٨١ \_ ٨٢ » .

وفى مقالة المنافق الجد بن قيس لرسول الله عَيْثُكُ بشأن بنات الروم : أو

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۹۹۳.

<sup>(</sup>٢) هو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان الأنصارى ثم الحزرجى ، كان من السابقين الأولين في الإسلام ، شهد بيعة العقبة وحضر بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله عليه

تأذن لى ولا تفتنى أنزل الله تعالى قرآنا أكد فيه أن هذا المنافق وأضرابه هم واقعون فى فتنة أعظم فقال تعالى : ﴿ ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ « التوبة : آية ٥٠ » .

فلما نزلت هذه الآية الكريمة التي تفضح الجد بن قيس وأمثاله وتشهر نفاقهم ، ذهب إليه ابنه عبد الله . فقال له : مكرراً لومه له على موقفه السيء من رسول الله على ألم أقل لك : إنه سوف ينزل فيك قرآن يقرأه المسلمون ؟ .

ولكن الأب المنافق تمادى فى غيّه وازداد النفاق فى نفسه الحبيثة ، فأظهر شديد غضبه على ابنه المؤمن لتكراره النصح له ، وأعلن أنه سيقطع عنه كل صلة ، حيث قال له : اسكت يالكع ، والله لا أنفعك بنافعة أبداً ، والله لأنت أشد من محمد(١) .

## دور عبد الله بن أُبَىّ التخريبي :

أما دور رأس النفاق عبد الله بن أبى الذى هو سيد من سادات الخزرج ، فقد كان أكبر الأدوار لمحاولة الإرجاف والتخريب داخل صفوف الجيش الذى تقرر أن يتحرك من المدينة إلى تبوك لمواجهة الروم .

فإذا كان دور المنافق الكبير الثانى الجد بن قيس ينحصر فى تثبيط وتوهين عزائم المسلمين ، بتخويفهم من العسكرية الرومانية وما هى عليه من قوة وبأس ، وتوجيهه النداء إلى قومه بأن لا ينفروا مع الرسول عيال في هذه الغزوة ، لأن الحر شديد ، فإن دور عبد الله بن أبى فى مجال التخريب وتمزيق الكلمة أخطر وأعظم .

ذلك أن عبد الله بن أبي لم يكتف بالتشويش وأعال التبيط والتوهين القولى ، بل قاد عملية تمرد داخل الجيش النبوى بعد أن انتظم عقده وتم حشده وتجهيزه.

فقد كان عبد الله بن أُبَىّ وجماعته الباطنيين ــ باعتبارهم يحملون الهوية

<sup>&#</sup>x27;(۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ٦٩٣ .

الإسلامية في الظاهر \_ قد انخرطوا في سلك الجيش النبوى بأعداد كبيرة عندما أعلن الاستنفار العام ، وذلك لا لإسناد هذا الجيش وتقويته ، وإنما بقصد إحداث الفرقة والتشويش والبلبلة داخل صفوفه ، وذلك بالانفصال عن هذا الجيش والرجوع إلى المدينة عندما يبدأ الجيش التحرك نحو وجهته . وقد مثل عبد الله بن أبيّ بالنسبة للجيش النبوى المتحرك إلى الشمال ، مثل (تماماً) دور التخريب الذي قام به يوم معركة أحد عندما خرج في جماعته مع الجيش النبوى المتحرك نحو أحد لمقاتلة مشركي قريش ، حيث رجع إلى المدينة من منتصف الطريق برتله وكانوا يمثلون ثلث الجيش تقريباً ، الأمر الذي كان له أسوأ الأثر في نفوس المؤمنين ، بل كاد يؤدي إلى تمرد آخر في الجيش النبوى أخطر وأعظم ، حيث كادت قبيلتان من الأنصار أن تخدوا حذو عبد الله بن أبيّ ورتله الخامس ، فترجع إلى المدينة وتترك تخدوا حذو عبد الله بن أبيّ ورتله الخامس ، فترجع إلى المدينة وتترك الاشتراك مع النبي عيضة في مقاتلة قريش ، لولا أن الله ثبّت رجال هاتين القبيلتين فثبتوا على إيمانهم واستمروا في مسائدة الرسول عيشة حتى نهاية مع كة أحد(۱) .

ففى غزوة تبوك خرج عبد الله بن أبّى فى جيش كبير من أصحابه المنافقين على أنه جزء من الجيش النبوى ، غير أن رأس النفاق هذا لما بدأ الجيش النبوى فى التحرك من ثنية الوداع حيث كان يعسكر ، قام بما يمكن تسميته تمرداً ، حيث رجع إلى المدينة بمجموعة كبيرة من المحاربين الذين كانوا قد انتظموا فى سلك الجيش النبوى ، وكان الذين رجعوا مع رأس النفاق ، هم ( بالتأكيد ) ممن كان مثله على النفاق .

وكان الهدف واضحاً من تصرف رأس النفاق هذا ، وهو محاولة تمزيق وحدة الجيش النبوى ، بإغراء بعض وحداته الأخرى بأن تصنع صنيعه ، وكان عبد الله بن أبّي عندما تمرد برتله ، تفوّه بكلمات فيها تخويف لمن بقى ثابتاً حول النبى عَلِيْكُ من الجيش وتحريض لوحدات الجيش الأخرى على التمرد بالرجوع إلى المدينة ، وترك الرسول القائد عَلِيْكُ وشأنه ، ولكن محاولات المنافق الكبير هذه باءت بالفشل ، فلم يتبعه في الانسلاخ من

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل تمرد عبد الله بن أُبَيّ وقومه المنافقين في كتابنا الثانى ( غزوة أحد ) .

الجيش والرجوع إلى المدينة سوى رتله الخاص ، والذى كل أفراده منافقين مثله ، فقد بقى الجيش النبوى متاسكاً كأقوى وكأعظم ما يكون ، حيث بقى تحت قيادة الرسول عيلية ثلاثون ألف مقاتل تحرك بهم إلى الشمال وحقق بهم الأهداف التى من أجلها تحرك بهم ، ولم يجن عبد الله بن أبى وبقية عصابة المنافقين إلا الخيبة والخسران .

ورغم أن عبد الله بن أبَى قد انسلخ عن الجيش بوحداته التابعة له ، بقصد الإضرار بوحدة هذا الجيش ، وبقصد تحريض المسلمين على الانفضاض من حول الرسول القائد عليه كي يفشل النبي عليه في غزوته التاريخية تلك ، فإن الرسول الحكيم الحليم لم يتخذ أي إجراء تأديبي ضد عبد الله بن أبي ورتله المتمرد ، وتلك دائما عادة الرسول الحكيمة إزاء مثل هذه التصرفات الشائنة التي يلجأ إليها كل المنافقين بقصد تمزيق وحدة المسلمين والتنكيد على الرسول العظم عليه .

قال الواقدى يصف تآمر عبد الله بن أبي وأتباعه المنافقين يوم تحرّك الجيش النبوى إلى تبوك: وأقبل عبد الله بن أبي بعسكره ، فضربه على ثنية الوداع بحذاء ذباب(١) معه حلفاؤه من اليهود والمنافقين ممن اجتمع إليه ، فكان يقال له: ليس عسكر ابن أُبيّ بأقل العسكريين وأقام ما أقام رسول الله عَيْلِية وكان رسول الله عَيْلِية يستخلف على العسكر أبا بكر الصديق يصلى بالناس ، فلما سار رسول الله عَيْلِية تخلف ابن أبي عن رسول الله عَيْلِية فيمن تخلف من المنافقين ، وقال مستهزئاً : يغزو محمد بنى الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد ، إلى ما لا قبل له به ، يحسب محمد أن قتال بنى الأصفر اللعب ؟ ونافق معه من هو على مثل رأيه .

ثم قال الخبيث متمنياً الهزيمة والانكسار للنبى عَيِّلِكُ وجيشه: والله لكأنى أنظر إلى أصحابه غداً مقرنين في الحبال ، إرجافاً برسول الله عَيْلِكُ وأصحابه (٢).

<sup>(</sup>۱) ذباب ( بكسر الذال ) قال فى مراصد الاطلاع : جبل بالمدينة وروضات الذباب موضع آخر .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۹۹۹.

ولا شك أن العناصر الطيبة المخلصة في الجيش النبوى قد تألمت للتصرف المشين الذي تصرفه عبد الله بن أبي ، فساءها أن يخذل عن رسول الله على الذي تصرفه عبد الله بن أبي والمحداً إحداث الفرقة وإشاعة البلبلة داخل الجيش النبوى ، ومن المحتمل أن بعض القادة المخلصين قد رغبوا في أن يقوم الرسول عليه بتصفية عبد الله بن أبي وعصابته المتمردة تصفية جسدية ، بحيث يقاتلهم ويقضى عليهم قبل أن يتحرك لمواجهة الرومان ويترك المدينة وفيها هذا البلاء المتمثل في هؤلاء المنافقين المسلحين الذين وبدافع من الرغبة المجنونة في إلحاق الضرر بالقوات النبوية المسلحة السلخوا عن هذا الجيش ورجع رتلهم إلى المدينة معلناً أن النبي عليه عن الأصفر في الحبال ، لأن النبي (في زعم رأس النفاق ) لم يقدر العسكرية الرومانية حق قدرها : ( يحسب محمد أن قتال بني الأصفر اللعب ؟ والله الكأني أنظر إلى أصحابه غداً مقرنين في الحبال ) (1).

ولكن النبى عَلَيْكُ \_ وهو البعيد النظر والحليم الذى لا يبلغ أحد مداه فى الحلم والأناة والمجرب الذى يقدر النتائج قبل الإقدام على العمل ، والذى فوق ذلك كله يتلقى الوحى من السماء فلا يصدر إلا عن أمر ربه لم يشأ أن يتخذ أى إجراء (مهما كان) ضد عبد الله بن أبيّ ومن لفّ لفه من المنافقين الذين لم يتركوا وسيلة لتخذيل الجيش وتمزيق وحدة المسلمين إلا واتبعوها ، في وقت يمكن تسميته (بلغة العصر) وقت طوارئ وظروف استثنائية ، تنزل النظم العصرية \_ حتى في البلاد الديموقراطية \_ أقسى العقوبات التي تصل أحياناً حد الإعدام بمن تثبت إدانته بعمل تخريبي يقصد به الإضرار بالقوات المسلحة ، وخاصة إذا كانت في حالة استنفار واستعداد لمواجهة العدو ، وهو ما فعله تماماً عبد الله بن أبي ورتله الذي تمرد به وانسلخ من الجيش بعد أن كان جزءاً منه ، بقصد إلحاق الضرر بذلك الجيش .

ولكن الرسول الحكيم ( وهو في ذلك الظرف البالغ الخطورة ) لم يقدم

<sup>(</sup>١) من كلام رأس النفاق عبد الله بن أبي .

على أى عمل يؤدب به قوات النفاق المتمردة وزعيمها الخبيث ، بل حتى لم يسمع منه (آن ذاك) مجرد كلمة لوم يوجهها إلى عبد الله بن أبى وعصابته على ما فعلوا ، فقد تجاهلهم الرسول عليه وتجاهل تصرفاتهم ومضى بالجيش لوجهه حتى وصل تبوك وحقق أهدافه وعاد ظافراً منتصراً ، لم تؤثر فيه تصرفات رأس النفاق وحزبه .

ولقد أثبت الأحداث وأكدت أن سكوت الرسول عليه على تصرفات المنافقين ورجوع العسكريين منهم وانسلاحهم عن الجيش النبوى بعد انخراطهم فيه كجنود وقادة ، هو عين الحكمة ، حيث كان خروج هؤلاء المنافقين من الجيش النبوى بمثابة تطهير له من جراثيم خبيثة كانت ستلحق به أفدح الأضرار ، لو بقيت منخرطة داخل صفوفه الأنها ستكون دائماً داخله مبعث فتنة وإرجاف وتشويش .

وقد أكد القرآن هذه الحقيقة فقال تعالى : ﴿ لُو خَرْجُوا فَيْكُمْ مَا زَادُوكُمْ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ التوبة : آية ٤٧ ٪ .

وكانت هناك من المنافقين عناصر أقل تجاهراً بالنفاق من عبد الله بن أبى والجد بن قيس وحزبيهما . جاءت العناصر \_ وهى قادرة من الناحية الجسدية والمادية \_ على الاشتراك فى الجهاد .. جاءت هذه العناصر تطلب من الرسول عَيْنَا إعفاءها من الاشتراك فى الحملة ، معتذرة بمختلف الأعذار الكاذبة ، فلم يناقشها الرسول عَيْنَا فقبل اعتذارها ولم يجبرها على الاشتراك فى الغزو ، وهذه العناصر المنافقة الأشد تكتماً ، تبلغ بضعة وثمانين رجلاً ، وهؤلاء من غير العناصر التى رجع بها عبد الله بن أُبيّ .

### تدمير وكر تآمر المنافقين :

لم يكن حافيا على الرسول القائد عَلَيْكُ ولا على أصحابه ما يضمره المنافقون من بغض وحقد على المسلمين ، ورغبة فى إلحاق الضرر بهم ، ومحاولات مبطنة لتدمير الأمة الإسلامية ، مع تظاهر هؤلاء المنافقين بأنهم

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۹۹۹.

مسلمون وحريصون على مصلحة المسلمين ، فكان زعماؤهم ( مثل عبد الله ابن أُبَى والجد بن قيس ) يحضرون كثيراً من الإجتاعات التى يعقدها النبى عليه مع كبار أصحابه ، باعتبار أن زعماء المنافقين هؤلاء فى الظاهر جزءا من الأمة الإسلامية ، وقد كان النبى يتسامح معهم هكذا مع علمه أنهم منافقون ، بل ويتجاوز عن كثير من تصرفاتهم ما دام أن هذه التصرفات لا تتعدى التنفيس عما تكنه صدورهم المريضة من بغض للنبى عَلَيْنَا وأصحابه ، وما دام أنها لا تصل إلى درجة الإضرار الفعلى بأمن الأمة الإسلامية وسلامتها ، فحين يصل المنافقون فى تصرفاتهم إلى هذه الدرجة ، فإن الرسول الحكيم الحازم ، يتخذ ضدهم من الإجراءات ما يحفظ لأمة الإسلام أمنها وسلامتها .

لذلك كانت عيون المسلمين \_ وهو ما يسمى اليوم بأجهزة الأمن \_ تراقب هؤلاء المنافقين ، ونتيجة مراقبة أجهزة الأمن هذه للمنافقين ، تم اكتشاف نشاطات مشبوهة واجتاعات سرّية يعقدها هؤلاء المنافقون للتآمر على سلامة الجيش وأمن الأمة الإسلامية . فنقل حراس الأمن في المدينة إلى الرسول القائد صلى الله عليه وسلم أن هناك وكراً تلتقى فيه سراً عناصر النفاق ، وتحيك فيه الدسائس والمؤامرات التى تعرّض سلامة الجيش وأمن الأمة للخطر ، وأن هذا الوكر على وجه التحديد ، هو بيت أحد اليهود الذي رغم أنه في ذمة المسلمين وحمايتهم \_ قبل أن يكون بيته ملتقى لعناصر التخريب والتآمر على الإسلام والمسلمين ، وهذا اليهودي اسمه سويلم .

وعندما تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم خبر هذا الوكر وما يجرى فيه من دس وتآمر من المنافقين بمساندة بقايا اليهود أمر قوى الأمن في المدينة بأن تنسف وتدمر وكر التآمر هذا وهو بيت سويلم اليهودى ، فسارعت قوى الأمن إلى محاصرة بيت سويلم اليهودى الذى كان فيه المتآمرون معه يعقدون اجتماعا من اجتماعاتهم المشبوهة ، ثم أضرمت قوى الأمن الإسلامية النار في ذلك الوكر على من فيه من المتآمرين ، والتهمت النيران ذلك الوكر ( بيت سويلم اليهودى ) وكادت تلتهم المتآمرين المجتمعين فيه ، لولا أنهم قفزوا من النوافذ فنجوا من الموت ، وكان الذى تولى قيادة قوى الأمن التى نَقَدَتْ عملية إحراق وتدمير بيت سويلم اليهودى الصحابي الشهير طلحة بن عبيد الله .

فقد روى ابن هشام عن ابن إسحاق ، قال : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناساً من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودى ، وكان بيته عند جاسوم ، يتبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فبعث إليهم النبى عليه طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم ففعل طلحة بن عبيد الله ، فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت ، فانكسرت رجله ، واقتحم أصحابه ، فأفلتوا فقال الضحاك في ذلك :

كادت وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن أبيرق وظلت وقد طبقت كبس سويلم أنوء على رجلى كسيراً ومرفقى سلام عليكم لا أعود لمثلها أخاف ومن تشمل به النار تحرق

ومع ما حدث من هؤلاء المتآمرين ، فإن الرسول القائد صلى الله عليه وسلم اكتفى ( فقط ) فى تأديب هؤلاء المتآمرين بحرق الوكر الذى يلتقون فيه وهو بيت سويلم اليهودى ، فلم يأمر باعتقال أحد ممن كانوا فى بيت سويلم ساعة مداهمته وإحراقه ، وحتى سويلم اليهودى لم يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ضده أى إجراء سوى حرق بيته .

### وكر أخطر :

ومع قيام قوى الأمن الإسلامية بإحراق بيت سويلم اليهودى ملتقى المنافقين المتآمرين ، فإن هؤلاء المنافقين ، لم يكفوا ( بأساليبهم الباطنية الخبيثة ) عن الدس والتآمر ضد النبى صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه ، بل ظلوا موغلين في النفاق ، يتظاهرون بالإسلام وإظهار شعائره كالصلاة ، بينا يكيدون له ولنبيه في الخفاء ، جاعلين من انتسابهم إلى هذا الدين غطاءاً لأعمالهم الإجرامية ومؤامراتهم الخبيثة التي دأبوا على حبكها ضد الإسلام بمختلف الأساليب .

وإذا كان هناك وكرَّ واحدَّ للمنافقين قد اكتشفته قوى الأمن الإسلامية فى المدينة ، وهدمه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحرك بجيشه من المدينة ، وهو بيت سويلم اليهودى ، فإن هناك وكراً أخطر وأعظم منه ،

اكتشفته أجهزة الأمن الإسلامية فى المدينة ، بعد أن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم بحيشه من تبوك ، فأمر بإحراقه ، فتم تدميره ، ألا وهو مسجد الضرار الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم .

فقد بنى المنافقون وكراً على هيئة مسجد ليتخذوا منه ملتقى للتآمر والدس ومحاربة الله ورسوله ، يأمنون فيه عيون المراقبة ، لأنه مسجد وبيت من بيوت الله فى ظاهره ، وهذا من المنافقين عملية أشد إغراقاً فى الخبث والتستر ، وقد تم إحراق هذا الوكر الثانى بالنار ، كما أحرق بيت سويلم اليهودى ، وذلك بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك كما سيأتى تفصيله فى هذا البحث إن شاء الله .



### تكامل حشد الجيش والترتيبات الإدارية

وبعد أن تكامل حشد الجيش الإسلامي في المدينة وتم تجهيزه تجهيزاً كاملًا بكل ما يحتاجه من سلاح ونقليات من خيل وإبل ، بعد التبرعات السخية التي جاد بها كبار أغنياء الصحابة ، وشارك فيها مختلف فئات الشعب بمن في ذلك النساء اللواتي كن \_ بدافع من إيمانهن العميق \_ يتبرعن ويتصدقن لتجهيز الجيش بحليهن الخاصة .. بعد أن تكامل حشد الجيش هكذا وتم تجهيزه ، وبلغ عدده ( بعد انسلاخ المنافقين عنه ) ثلاثين ألف مقاتل صدرت الأوامر من الرسول الأعظم والقائد الأعلى للقوات المسلخة أن يستعد هذا الجيش للتحرك من المدينة نحو الشمال ، وكان الرسول « كما تقدم » أبلغ كل عناصر الجيش قادة وجنودا بأنه يريد بهم غزو الرومان الذين بلغه أنهم يحتشدون بالقرب من الحدود الشمالية الغربية لجزيرة العرب في منطقة معان ، ليقوموا \_ بمساندة العرب المتنصرة من الحضارمة الكنديين والقضاعيين ، واليمانيين الغساسنة المرتبطين بتاج بيزنطا في القسطنطينية ـــ ليشنوا الحرب على جزيرة العرب لحساب الملك هرقل ، الذي كان يعيش نشوة انتصاراته الساحقة على كسرى إبرويز الذي هزمه وانتزع منه كل الممتلكات البيزنطية التي كان الفرس قد اغتصبوها في الشام وآسيا الصغرى وأفريقيا.

ولم يكن الملك هرقل متحمساً لمحاربة المسلمين ، لأنه ( بما لديه من علم راسخ بالإنجيل ) يوقن أن من العبث محاربة المسلمين ، لأن محمداً بن عبد الله الهاشمي رسول مؤيد من عند الله ، كما يجدون ذلك مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، وكما أكد هذه الحقيقة للملك هرقل كبير البابوات في رومية « روما » عندما بعث إليه الإمبراطور هرقل يصف له ظهور «محمد مناله ليتأكد ما إذا كان هو النبي العربي المنتظر الذي توجد صفاته ويسأله ليتأكد ما إذا كان هو النبي العربي المنتظر الذي توجد صفاته

وذكره وضرورة ظهوره فى التوراة والإنجيل .

وقد رأينا أن هرقل الملك هذا عندما تسلم كتاب الرسول على النخر يدعوه فيه وشعبه إلى الدخول في الإسلام في السنة الثامنة الهجرية ، أخبر مبعوث الرسول على حدية الكلبي بأن محمداً هو النبي المنتظر الذي يجدونه مكتوباً عندهم في الإنجيل وأكرم دحية غاية الإكرام ، واحتفى بكتاب الرسول على وحاول إقناع رؤساء الدين وكبار القادة في إمبراطوريته بأن يدخلوا جميعاً في الإسلام ، لأن أمره سيظهر على كل من يخالفه ، وعسكره سيتغلبون على أية قوة عسكرية تعترض سبيلهم مهما كانت ، ولكن كبار القساوسة والرهبان والقادة العسكريين رفضوا « جملة وتفصيلا » نصيحة الإمبراطور هرقل ، بل وغضبوا لنصيحته هذه وحاولوا القيام ضده بانقلاب للعم، ولكنه بدهائه تمكن من تهدئهم فسكنوا ، وظل على عرش الإمبراطورية حتى شهد وشهدوا ، هم التوقعات التي توقعها هذا الملك ، حينا سيطرت قوات محمد النبي صلى الله عليه وسلم على جميع ممتلكات الإمبراطورية الرومانية فيما وراء البحار « الشام ومصر وشمال أفريقيا » وكان الملك هرقل في السنة الثامنة المجرية ، قد أخبرهم أن ذلك سيحدث وكان الملك هرقل في السنة الثامنة المجرية ، قد أخبرهم أن ذلك سيحدث إذا لم يستجيبوا لنصحه ويدخلوا في الإسلام (۱) .

الملك هرقل هذا كا « يبدو » لم يكن متحمسا للدخول ثر أيه مواجهة عسكرية مع الجيش النبوى ، لعلمه أن محمداً عني مرسل ومؤيد من عند الله ، ولكن يظهر أن كبار السياسيين والقساوسة والقادة العسكريين في جيش الإمبراطورية ضغطوا على الإمبراطور كى يحشد جيوشه على حدود الجزيرة العربية بقصد اقتحامها على المسلمين ، وقد فعل مكرها وبدون اقتناع بنجاح هذا الحشد ، بدليل أن هذا الملك ، لما بلغه وصول الجيش النبوى إلى تبوك القريبة من حدود الشام ، فض حشوده وعدل عن فكرة النبوى إلى تبوك القريبة من حدود الشام ، فض حشوده وعدل عن فكرة مصادمة المسلمين ، وكتب للرسول عليه كتاباً رقيقاً مهذباً يعترف فيه ، شخصياً » بأن النبي عليه هو الرسول المنتظر الذي مر ذكره في الإنجيل ، كا سيأتي تفصيله فيما يلى من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل قصة الملك هرقل فى كتابنا السابع ( غزوة مؤتة ) .

#### أمير المدينة بالنيابة:

كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم المتبعة (إداريا) أنه عندما ينوى القيام بمغادرة المدينة لغزو ، أو غير ذلك يترك فى العاصمة رجلاً من أصحابه يدير شئونها « حاكما » بالنيابة عنه حتى يعود إليها ، وقد عين هده المرة على المدينة ونواحيها « حاكما » سباع بن عرفطة الغفارى(١).

فقبل تحركه بالجيش من المدينة أصدر صلى الله عليه وسلم مرسوماً شفويا عين بموجبه سباعا هذا أميراً على المدينة ، وسباع هذا ليس من أهل المدينة ، بل من قبيلة غفار البدوية الكنانية التي تقع ديارها « على الأرجح » ناحية بدر بين مكة والمدينة ، ولا شك أن في هذا التصرف « من الرسول صلى الله عليه وسلم » مغزى من مغازى المساواة التي جاء بها الإسلام وقضى بها على العنصرية والتعصب القبلى الجاهلى ، فلم يؤمِّر على أهل المدينة « في حال غيابه » أميراً منهم بل أمَّر عليهم أميراً بدوياً أهلته سابقته في الإسلام لأن يكون أميراً على عاصمة المهاجرين والأنصار .

كذلك خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمه على بن أبى طالب فى المدينة ، ولم يخلفه أميراً ، وإنما خلفه ليتولى العناية بشؤون خاصة بالنبى صلى الله عليه وسلم وهى رعاية شئون أهله الأطهار .

وقد أرجف المنافقون بعلى ، كما هي طريقتهم في الفتنة وإحداث البلبلة وقالوا: ما خلفه محمد في المدينة إلا استثقالًا له وتخففاً منه ، فأثر قول المنافقين الخبيث هذا في نفس أمير المؤمنين على ، فتأذى له إلى درجة أنه لحق برسول الله عَلَيْتُهُ \_ وهو لا يزال بجيشه معسكراً على بعد ثلاثة أميال من المدينة \_ وأخبره بما يذيع المنافقون في المدينة من سيء القول المؤلم ، حيث قال على : يا نبي الله ، زعم المنافقون أنك استثقلتني وتخففت منى ، فطمأنه الرسول عَلِيْتُهُ بأن هذا القول محض افتراء ، ورغب إليه في أن لا يلقى له بالا ، وأن يرجع إلى المدينة ليظل في مهمته التي أوكلها إليه ، حيث قال له : كذبوا ، ولكنى خلفتك لما تركت ورائى ، فارجع فاخلفنى في أهلى وأهلك ، أفلا ترضى يا على أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ، إلا

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته فيما مضي من هذه السلسلة .

أنه لا نبى بعدى ، فرجع على إلى المدينة ، وتجاهل إشاعات وإرجافات المنافقين وبقى فى المدينة يرعى شئون أهله وأهل النبى عَيْنَاكُ حتى عاد الرسول عَيْنَاكُ من تبوك(١).

## شأن البكَّائين المؤمنين :

وأثناء حشد وتجهيز الجيش النبوى ، حدث أمران متباينان ، فقد كانت هناك عناصر من أهل المدينة قادرة ( جسديا وماديا ) على المشاركة الحربية في الحملة الضخمة التي تقرر أن يتحرك بها الرسول عيله إلى تبوك لغزو الروم ، ولكن هذه العناصر تخلفت ولم تشارك في الغزو منتحلة شتى الأعذار الكاذبة ، وهذه العناصر هم المنافقون .

بينا ظهرت في الجانب الآخر عناصر خيرة طيبة مؤمنة ، كانت على عكس المنافقين القادرين المتخلفين ، هذه العناصر ، كانت تتوق وتتحرق شوقاً إلى مشاركة الرسول عليه الغزو ، حيث كانت قادرة نفسياً وجسدياً على المشاركة ، ولكنها لفقرها لم تكن قادرة مادياً ، فليس لديها لا من الإعاشة ولا من وسائل النقل ما يمكنها من الاشتراك في الغزو الذي ندب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه المسلمين .

فجاءت هذه العناصر (وهم سبعة رجال) إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلهم يجدون عنده ما يمكنهم من الاشتراك فى الغزو ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم \_ وهو الصادق المصدوق \_ أبلغهم أنه ليس لديه ما يحقق رغبتهم ، فرجعوا يبكون تحسراً على ما سيفوتهم من شرف الجهاد فى سبيل الله .

قال ابن إسحق : ثم أن رجالًا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم البكاءون ، وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم ، وهم من

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳.

بنی عمرو بن عوف: سالم بن عمیر (۱) وعلبة بن زید (۲) أخو بنی حارثة ، وأبو لیلی (۲) ، عبد الرحمن بن كعب أخو بنی مازن من بنی النجار ، وعمرو ابن حمام بن الجموح (٤) أخو بنی سلمة ، وعبد الله بن المغفّل المزنی (۰) ، وهرمی بن عبد الله (7) أخو بنی واقف وعرباض بن ساریة الفزاری (7) ،

(١) هو سالم بن عمير بن ثابت بن النعمان بن أمية بن آمرؤ القيس بن ثعلبة بن عمر بن عوف الأنصارى العوفي حضر بيعة العقبة وشهد بدراً وبقية المشاهد مع رسول الله عَلَيْكَ إلا غزوة تبوك هذه لعدم قدرته المادية وهو من البكائين الذين أثنى الله تعالى عليهم في القرآن الكريم . توفي سالم في خلافة معاوية .

(٢) هو علبة بن زيد بن صيفى الخزرجى الأنصارى من البكائين الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع . كما جاء فى القرآن . روى عبد المجيد بن أبى عبس بن جبر قال : لما حض رسول الله عليه على الصدقة جاء كل منهم بطاقته ، فقال علبة بن زيد ليس عندى ما أتصدق به اللهم إنى أتصدق بعرضى على من ناله من خلقك . فقال رسول الله عليه في إن الله عز وجل قد قبل صدقتك .

 (٣) هو عبد الرحمن بن كعب أبو ليلى من بنى مازن من بنى النجار قال ابن الأثير شهد بدراً وهو من أفاضل الصحابة .

(٤) هو عمرو بن الحمام الأنصارى من بنى سلمة وقال جعفر المستغفرى : يقال : إنه استشهد يوم أحد ودفن هو وعبد الله بن عمرو أبو جابر فى قبر واحد وسمى قبر الأخوين ، وكانا متصافيين . قال أبو موسى : الذى دفن مع عبد الله إنما هو عمرو بن الجموح . قال ابن الأثير في أسد الغابة وهو الصحيح وما عداه ليس بشيء .

(٥) هو عبد الله بن مغفل بن عبد غنم وقيل : عبد نهم ، المزنى من بنى أدبن طابخة ويكنى أبا سعيد ، حضر الحديبية وهو من أصحاب الشجرة ، كان من سكان بادية مزينة ، ومزينة قبيلة باسلة مباركة لها مواقف رائعة مشرفة فى الإسلام فهى التى بمساندة النعمان بن مقرن وبقيادة الخليفة الصديق شاركت مشاركة فعالة فى حماية المدينة من احتلال المرتدين العرب ( طليحة بن خويلد وعيينة بن حصن وقومهما ) .. سكن عبد الله بن مغفل المدينة ثم تحول إلى البصرة ، وهو أول من دخل باب مدينة ( تستر ) فى فارس لما فتحها المسلمون . كان من رواة الحديث .. روى عنه الحسن البصرى وأبو العالية ومطرف ، ويزيد ابنا عبد الله بن الشخير وعقبة بن صهبان وأبو الوازع ومعاوية ابن قرة وحميد بن هلال وغيرهم .. توفى سنة تسع وخمسين وقيل سنة ستين ه بالبصرة أيام إمارة عبد الله بن زياد .

(٦) هو هرمى بن عبد الله بن رفاعة الأوسى الأنصارى الواقفى . كان من السابقين في الإسلام. شهد المشاهد كلها مع رسول الله عليه الا تبوك .

(٧) هو العرباض بن سارية من بنى سليم ، روى عنه خلق كثير من التابعين ، وهو الذى روى . عن رسول الله عَلَيْكُ موعظة بليغة ذرفت منها العيون عن رسول الله عَلَيْكُ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب . فقال رجل يا رسول الله : هذه موعظة مودع ، فما تعهد إلينا ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، وإياكم وعمداًات الأمور فإنها ضلالة ، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتى وسنة الخلفاء المهدين =

فاستحملوا (أى طلبوا ما يحملهم عليه) وكانوا أهل حاجة ، فقال : لا أجد ما أحملكم عليه ، فتولوا ، وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون .

وقد عذر الله هؤلاء الرجال الطيبين وأثنى عليهم فى قرآن أنزله فقال تعالى: ﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون ﴾ « التوبة : ٩٢ » . ﴿ إنما السبيل على الذين يستئذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ﴾ . « التوبة : ٩٣ » .



<sup>=</sup> الراشدين ، عُضُّوا عليها بالنواجد ، توفي العرباض سنة خمس و سبعين .

# الفصل الثالث

- الجيش النبوى يتحرك نحو الشمال .
- شأن البكائين الذين عذرهم الرسول عَلِيلًا.
- شأن الثلاثة الذين تُحلّفُوا عن الجيش النبوى .
  - أعمال المنافقين المشينة داخل الجيش.
- مرور الجيش بديار ثمود والنهي عن دخولها .
  - وصول النبي عَلَيْتُهُ بالجيش إلى تبوك .
  - عدم وجود أى أثر للرومان على الحدود .
    - النبي يخطب كخطبة حجة الوداع.

كان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أن يامر بأن يعسكر الجيش بناحية الجرف شمالى المدينة وخاصة إذا كان يريد الشمال، وقد أقام معسكره بالجرف حتى تكامل حشد الجيش وتم تجهيزه وهو ( بعد انسلاخ الرتل الخامس من المنافقين عنه ) ثلاثون ألفاً ، فيهم أيضاً قليل من عناصر النفاق ، بقوا في الجيش بقصد الإرجاف ، بل وحاولوا اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك منتصراً ، كما سيأتي تفصيله في محله من هذا الكتاب .

وبعد أن تكامل حشد الجيش في الجرف ، عين قادته وحملة الرايات والألوية ، وكان أبرز القادة من حملة الرايات والألوية أربعة وهم :

١ — أبو بكر الصديق وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لواءه الأعظم، وهذا يعنى أن أبا بكر كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أعلى رتبة عسكرية فى الجيش.

الزبير بن العوام ، ودفع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم رايته العظمى ، وهذا يعنى أن الزبير يأتى فى الرتبة العسكرية بعد أبى بكر الصديق ، لأن اللواء أعظم من الراية .

٣ ــ وبعدهما يأتى في مرتبته العسكرية في الجيش أسيد بن حضير الذي
 دفع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم راية الأوس.

غ - أبو دجانة ، سماك بن خرشه ، بطل أحد المشهور (١) ، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم راية الخزرج ، وهم فى العدد ( دائما ) أكثر من الأوس .

م \_ زید بن ثابت \_ و کان شاباً \_ أعطاه الرسول رایة بنی مالك بن النجار من الخزرج ، وهی تعتبر رایة ثانیة بالنسبة للرایة التی يحملها أبو دجانة . و کان الرسول صلی الله علیه وسلم قد أعطی رایة بنی النجار عمارة بن حزم ، ثم أخذها منه وأعطاها زید بن ثابت ، فقال عمارة : یا رسول الله لعلك و جدت علی ( أی غضبت ) ؟ . قال : لا والله ، ولكن

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۰۳ .

قدموا القرآن ، وكان ( أى زيد ) أكثر أخذاً للقرآن منك ، والقران يقدم وإن كان عبداً مجدّعاً .

ولم يذكر أحد من المؤرخين التفاصيل الوافية عن أمراء الكتائب وحملة الرايات الفرعية من المهاجرين والأنصار وبقية القبائل ، كما فعلوا في فتح مكة .

غير أن هؤلاء المؤرخين ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ـ عند تعبئة الجيش ــ اتبع تقريباً ، في التعبئة نفس الطريقة التي اتبعها عند تعبئة الجيش في قديد وهو في طريقه إلى مكة .

فقد ذكر هؤلاء المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ـــ عند تعبئة الجيش وتنسيق قواته ــ أمر كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواءا وراية ، والقبائل من العرب فيها الرايات والألوية ، وأمر الأوس والخزرج أن يحمل راياتهم أكثرهم أخذاً للقرآن ، وكان أبو زيد يحمل راية بنى عمرو بن عوف ، وكان معاذ بن جبل(١) بحمل راية بنى سلمة(٢).

## سلاح الفرسان في الجيش:

كان سلاح الفرسان فى ذلك العصر ، هو أقوى سلاح يعتمد عليه المحارب وخاصة العرب ، لأن الخيل أهم وسيلة لحرب الصاعقة التى لا يجيد العرب البدو مثلها ، لأنهم نشأوا عليها ، وكانت بلادهم الصحراوية الواسعة أصلح مكان لتربية الخيل والتدرب على متونها لحرب الصاعقة ، وكان سلاح الفرسان من حيث أهميته فى ذلك العصر ، يمكن تشبيهه ( فى هذا العصر ) بسلاح المدرعات ، لأن المحاربين دائماً فى ذلك العصر يستخدمون سلاح الفرسان فى المقدمة تماماً كالمدرعات اليوم .

ولأهمية الحملة التي سيقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه عازماً على مواجهة قوات إمبراطوريه تملك من الإمكانات العسكرية على مختلف المستويات الشيء العظيم ، حرص على أن يكون سلاح الفرسان في جيشه

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته فی کتابنا ( غزوة حنین ) .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۰۳ .

سلاحاً قوياً ، وهذا هو الذي تحقق ، فقد كان ثلث الجيش من الفرسان ، والبقية من الهجانة (راكبي الإبل) ، والإبل لها أهميتها في حرب الصاعقة التي لا يفزع الرومان والفرس شيء مثلها ، إلا أن الإبل تأتى بعد الخيل في المرتبة الثانية ، فهي من حيث القوة والفعالية في القتال تشبه نصف المجنزة بالنسبة للدبابة ، إذا استثنينا تفوق الخيل على الجمال في سرعة الحركة والقدرة على قفز الخنادق وتسلق التلال والانحدار منها أثناء القتال ، الحركة والقدرة على قفز الخنادق وتسلق التلال والانحدار منها أثناء القتال ، وجيش ثلثه من الفرسان ، هو بالنسبة للمسلمين أبناء الصحراء يدل على تطور عظيم في تسلح الجيش النبوى ، يجعله \_ عند التحرك إلى تبوك \_ في مصاف جيوش فارس والروم .

فإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلًا ، وجدنا أن المسلمين فى أول معركة خاضوها وهى معركة بدر الكبرى فى السنة الثانية من الهجرة ، ليس معهم سوى فرس واحد أو فرسان ، كما أنه لم يكن لديهم من سلاح الفرسان يوم أحد سوى فرس واحد .

وأعظم مجموعة من سلاح الفرسان تتكون فى العهد النبوى \_ قبل تبوك \_ المجموعة التى كانت فى فتح مكة وغزوة حنين ، هى ألفان وأربعمائة وثمانون فارساً ، وذلك فى السنة الثامنة للهجرة ، ولا شك أن التطور فى سلاح الفرسان فى الجيش النبوى كان سريعاً \_ ولعل ذلك راجع إلى دخول كثير من أبناء البادية فى الإسلام الذين لا يحرصون على شىء مثل حرصهم على اقتناء الخيل \_ فبعد أقل من سنة تطور سلاح الفرسان فى الجيش النبوى (إذن) من ألفين وأربعمائة وثمانين فارساً إلى عشرة آلاف فارس ، حيث كان فتح مكة وغزوة حنين فى السنة الثامنة الهجرية وغزوة تبوك فى السنة الثامنة الهجرية وغزوة تبوك فى السنة التاسعة.

قال الواقدى فى مغازيه ج ٣ ص ١٠٠٢ : قالوا : وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين ألفاً ، ومن الخيل عشرة آلاف فرس .

وقد استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم كثيراً من سلاح الفرسان فى غزوة تبوك ، حيث استخدم هذا السلاح السريع الحركة فى الحرب التى تتطلب قطع مسافات بعيدة ، فعندما كان فى تبوك و بعد أن حققت الحملة

الضخمة أهدافها ، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم القائد خالد بن الوليد لإخضاع مملكة دومة الجندل في أربعمائة مقاتل كلهم من الفرسان ، وقد تغلبوا على قوات ملك دومة الجندل الأكيدر وأسروا هذا الملك كما سيأتى تفصيله في حينه .

وقبل تحرك الجيش إلى تبوك ، أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أمراً منع بموجبه اشتراك أى إنسان معه في هذه الغزوة التاريخية مالم يكن مجهزاً خهيزا كاملًا بكل ما يحتاجه للقتال من سلاح وإعاشة ووسيلة نقل من خيل أو جمل ، وذلك لبعد المسافة وشدة الحر ، فقد ذكر أصحاب السير والمغازى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يخرج معنا إلا مقو (أى ذو قوة) فخرج رجل على بكر صعب ، فصرعه ، فقال الناس : الشهيد ، الشهيد ، فخرج رجل على بكر صعب ، فصرعه منادياً ينادى : لا يدخل الجنة إلا مؤمن \_ أو إلا نفس مؤمنة \_ ولا يدخل الجنة عاص ، كان الرجل طرحه بعيره بالسويداء .

وهكذا وفي شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة فصل الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة في اتجاه تبوك بجيشه البالغ ثلاثين ألف مقاتل ، وفشلت كل محاولات المنافقين التي بذلوها لتمزيق وحدة هذا الجيش وتفريق كلمته كي يفشل الغزو الذي هو أضخم عمل عسكرى يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته من حيث كثرة العدد وأهمية الأهداف التي حققها هذا الغزو ، وهو إرهاب الإمبراطورية الرومانية التي تعتبر آنذاك \_ وبعد انتصارها على إمبراطورية الفرس \_ أعظم قوة في العالم ، حيث سيحبت هذه الإمبراطورية وحداتها العسكرية الضخمة التي كانت قد حشدتها على حدود جزيرة العرب عند تبوك ، وذلك بمجرد علمها بوصول الجيش النبوى إلى تبوك .

# الأربعة المؤمنون المتخلفون عن رسول الله عَلَيْكُم .

لم يتخلف أحد من المسلمين الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من غير عذر ، سوى أربعة نفر ، كلهم من الأنصار ، لا

عن شك وارتياب ، وإنما أدركهم الضعف البشرى وأثر عليهم أكثر من غيرهم ، وهؤلاء هم : كعب بن مالك (١) ، وهلال بن أمية (١) ، ومرارة بن الربيع (٣) ، وأبو خيثمة .

أما أبو خيثمة فقد تغلب على ضعفه البشرى أمام مغريات الحياة ، فسارع إلى اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الثلاثة الآخرون ، فقد تخلفوا فى المدينة وقعد بهم الضعف البشرى ، يقولون كل يوم نلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى انتهت مهمة الرسول فى تبوك وعاد إلى المدينة ، فأمر المسلمين أن يقاطعوهم كتأديب لهم ، لأنهم تخلفوا عن الجيش والتجنيد فيه إجبارى ، وظل المسلمون لا يكلمون الثلاثة حتى لاقوا من العذاب النفسى المدمر ما الله به عليم وذلك تمحيص لهم ، وبقوا هكذا نيفا وخمسين ليلة حتى نزل القرآن يعلن توبتهم ، لأنه لم تكن هناك أية شائبة تشوب إيمانهم وإسلامهم في أية ناحية ، ولكن الإنسان خطاء والله يقبل التوبة عن عباده ، وسنأتى على قصة هؤلاء الثلاثة المخلفين الكرام فيما يأتى من فصول هذا الكتاب إن شاء الله .

أما أبو خيثمة الذى هزم نفسه الأمارة بالسوء وسحق مقاومة الضعف البشرى فى نفسه ، فلنتركه هو ، يحدثنا عن قصته الشيقة ففيها عبر كثيرة ، ففيها أن كل إنسان \_ حتى خيار الناس من الصحابة \_ يمسك الشيطان بعد أن بمقوده ، ولكن المهم كيف يتمكن المؤمن انتزاع مقوده من الشيطان بعد أن أمسك به كما فعل أبو خيثمة الذى تغلبت قوة وجدانه الإسلامي على ضعفه الإنساني البشرى ، فترك الشيطان \_ بعد أن ظفر به \_ يتميز من الغيظ كان أبو خيثمة مؤمنا لا يتهم فى إسلامه ولا يغمص عليه ، فرجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام حتى دخل على امرأتين له فى يوم حار ، فوجدهما فى عريشين لهما ، قد رشت كل واحدة منهما عريشها يوم حار ، فوجدهما فى عريشين لهما ، قد رشت كل واحدة منهما عريشها

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) .

 <sup>(</sup>۲) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأوسى الأنصارى شهد بدراً وأحداً كان قديم الإسلام ، كان يكسر أصنام بنى واقف وكانت مع رايتهم يوم الفتح .

<sup>(</sup>٣) هو مرارة بن الربيع بن ربعي بن عدى بن زيد الأوسى الأنصاري شهد بدراً .

وبردت له فيه ماء ، وهيأت له فيه طعاما ، فلما انتهى إليهما قام على العريشين فقال: سبحان الله ، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، في الضح ( بكسر أوله ، والضح ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض ) والريح والحر يحمل سلاحه على عنقه ، وأبو خيثمة في ظلال بارد وطعام مهيأ وامرأتين حسناوين ، مقيم في ماله ، ما هذا بالنصف ، ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى أحرج فألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم . فأناخ ناضحه (١) وشد عليه قتبه وتزود وارتحل ، فجعلت امرأتاه يكلمانه ولا يكلمهما ، حتى أدرك عمير بن وهب الجمحي (٢) بوادي القِرى يريد النبي صلى الله-عليه وسلم م فصحبة فترافقاً ، حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة: يا عمير إن لي ذنوباً ، وأنت لا ذنب لك ، فلا عليك أن تخلُّف عنى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ، ففعل عمير ، فسنار أبو خيثمة حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ نازل بتبوك ــ قال الناس: هذا راكب الطريق، قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم: كن أبا خيشمة . فقال الناس : يا رسول الله ، هذا أبو خيثمة ، فلما أقبل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو لى لك يا أبا خيثمة ، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ودعا له .

وكان فيمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ثم لحق به ، أبو ذر الغُفارى (٣ رذلك بسبب ضعف بعيره الذى كان يركبه ، والذى ــ لهزاله ــ عجز عن المشى ، فتركه ولحق ( مشيا على الأقدام ) برسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقد قال الواقدى : وكان أبو ذر يقول : أبطأت فى غزوة تبوك من أجل بعيرى ، كان نصوا (٤) أعجف ، فقلت : أعلفه أياماً ثم ألحق برسول الله

<sup>(</sup>١) الناضُّح الجمل المعد للركوب.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة عمير بن وهب الجمحي في كتابنا ( غزوة بدر ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمه ألى ذر في كتابنا ( صلح الحديبية ) .

<sup>(</sup>٤) قال في النهاية : النضو ( بكسر النون ) الدابة التي أهزلتها الأسفار وأهبت لحمها .

صلى الله عليه وسلم فعلفته أياماً ثم خرجت ، فلما كنت بذى المروة (۱) (قرية بوادى القرى) عجز ، فتلومت عليه يوماً ، فلم أر به حركة ، فأخذت متاعى فحملته على ظهرى ، ثم خرجت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا فى حر شديد ، وقد تقطع الناس فلا أرى أحداً يلحقنا من المسلمين ، فطلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وقد بلغ منى العطش ، فنظر ناظر من الطريق فقال : يا رسول الله ، إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كن أبا ذر ، فلما تأملنى القوم قالوا : يا رسول الله ، هذا أبو ذر ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عتى دنوت منه فقال : مرحباً بأبى ذر ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دنوت منه فقال : مرحباً بأبى ذر ، يمشى وحده ويموت وحده ، ويبعث وحده ، فقال : ما خلفك يا أبا ذر ؟ فأخبره خبر بعيره ، ثم قال : إن كنت لمن أعز أهلى على تخلفاً ، لقد غفر الله لك يا أبا ذر بكل حطوة ذنبا إلى أن بلغتنى ، ووضع متاعه عن ظهره ثم استسقى ، فأتى بإناء من ماء فشر به (۲) .

## الطريق الذى سلكه الرسول إلى تبوك:

تقع تبوك \_ التى هى هدف الرسول صلى الله عليه وسلم من التحرك \_ شمال المدينة ، فى الركن الشمالى الغربى من جزيرة العرب ، فهى على حدود الشام الجنوبية ، وتقع اليوم جنوب غربى المملكة الأردنية الهاشمية . وتبعد تبوك عن المدينة حوالى ستائة ميل أى ما يقارب تسعمائة كيلو متراً .

فكان من البدهي أن ينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه من شمال المدينة ، فقد عسكر في الجرف الواقع على بعد ثلاثة أميال شمال المدينة غربي أحد ، ومن هناك بدأ التحرك بجيشه نحو الشمال .

وكان أول منزل نزله بجيشه \_ بعد الجرف \_ ذا خشب<sup>(٣)</sup> ، ويظهر أن الرسول عَلِيْسَةً كان في رحلته هذه يسير الليل ويستريح النهار ، وقد يكون ذلك

<sup>(</sup>١) ذو المروة : قرية بوادي القرى الشهري .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۰۰ .

 <sup>(</sup>٣) ذو خشب ( بضم أوله وثانيه ) قال ياقوت : واد على مسيرة ليلة من المدينة ، والخشب أيضاً
 من أودية العالية باليمامة ، وهو الخيشن الغليظ من الجبال ، ويقال : هو الذي يرتقى فيه .

راجعاً إلى شدة حرارة الشمس ، فقد ذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحركه الأول صبّح ذا خشب ، وهي مكان \_ كما قال ياقوت في معجمه \_ تبعد مسافة ليلة عن المدينة .

ومنذ نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ذا حشب ، وهو يجمع بين الظهر والعصر في منزله ، يؤخر الظهر حتى يبرد ( بضم الياء ) ، ويعجل العصر ، ثم يجمع بينهما ، وكان يفعل فعله ذلك حتى رجع من تبوك .

ولم يذكر المؤرخون بالتفصيل والترتيب المنازل التي نزلها فبات أو برد فيها وهو في طريقه إلى تبوك ، غير أنه من معرفة أسماء المساجد التي أحصاها المؤرخون والتي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبوها إليه وعددها خمسة عشر مسجداً يمكن معرفة أسماء المنازل التي استراح أو بات فيها صلى الله عليه وسلم .

فقد ذكر أصحاب السير أن مساجده في سُفره إلى تبوك معروفة وهي :

- ١ \_ مسجد صلى فيه تحت الدومة بذى خشب .
  - ٢ \_\_ مسجده في الفيفاء (١) .
    - ٣ \_ مسجد في المروة (١) .
    - ٤ \_ مسجد بالسقيا (٣) .
  - o \_ مسجد بوادی القری (<sup>۱)</sup> آ
    - ٦ \_ مسجد بالحجر (٥) .
    - $^{(1)}$  مسجد بذنب حوصاء  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) الفيفاء بفتح أوله : هو مكان في نواحي وادى العقيق والفيفاء اسم لعدة مواضع .

<sup>(</sup>٢) تقدم أن المروة : قرية بوادى القرى .

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت: السقياء قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلى الجحفة تسعة عشر ميلاً ، قلت وهذه إنما تقع في الجنوب بين مكة والمدينة ، والسقيا المذكورة هنا لا شك أنها شمال المدينة ، ولم أر أحداً من أصحاب المعاجم حددها .

<sup>(</sup>٤) انظر أوسع التفاصيل عن وادى القرى في كتابنا ( غزوة خيبر ) .

<sup>(</sup>٥) الحجر ( بكسر الحاء ) هنا هو \_ كال الأصطخرى \_ مكان في وادى القرى .

<sup>(</sup>٦) لم أر أحداً من أصحاب المعاجم حدد مكانه .

- ۸ ــ مسجد بذی الجیفة (۱)
- ٩ \_ مسجد بشق تاراء مما يلي جوبر(٢).
  - ۱۰ \_ مسجد بذات الخطمي (۲) .
    - ۱۱ \_ مسجد بسمنة<sup>(۱) \_</sup>
    - ۱۲ \_ مسجد بالأخضه (°)
    - ۱۳ \_ مسجد بدات الزّراب(٦) .
      - ١٤ \_ مسجد بالمدران .
        - ١٥ \_ مسجد بتبوك .

وفى أيام التحرك إلى تبوك ، صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم تصرفات ، وصدرت منه تصريحات صارت تشريعاً ، اتخذه فقهاء السنة ودونوه في مؤلفاتهم ليعمل به ، من ذلك :

ا ـ جواز تأخير صلاة الظهر في أوقات الحر الشديد حتى يبرد الجو ، وهذا أمر جائز وقد يكون سنة ، والشافعية ( فيما أعتقد ) يعتبرون هذا سنة ، وذلك أن الرسول كان ( كما في غزوة تبوك ) يؤخر الظهر حتى يبرد ، ويعجل العصر ، ثم يجمع بينهما ، وكان من سنته الفعلية صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان على سفر ، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، جمع تقديم إذا أدركه الظهر أو المغرب وهو نازل ، أما إذا أدركه أحدهما بعد أن يتحرك في سفره فإنه يؤخر الظهر والمغرب ثم يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تأخير .

٢ ــ روى أن النبى صلى الله عليه وسلم بينا كان في مسيره مرّ على بعير من العسكر ، قد تركه صاحبه من العجف والضعف فمرّ به مارّ ، فأقام

<sup>(</sup>١) قال ياقوت : هو مكان بين المدينة وتبوك ولم يزد على هذا شيئاً

<sup>(</sup>٢) لم أر أحداً من أصحاب المعاجم حدد مكانه .

<sup>(</sup>٣) ذات الخطمي ( بكسر الخاء ) قال ياقوت : موضع فيه مسجد الرسول ﷺ ، ولم يحدد مكانه .

<sup>(</sup>٤) سمنة ( بضم أوله وسكون ثانيه ) قال ياقوت : ماء بين المدينة والشام .

<sup>(</sup>٥) لم يحدد أحد من المختصين مكانه .

<sup>(</sup>٦) لم يحدد المختصون مكانه .

عليه وعلفه أياماً ، ثم حوله إلى منزله ، فصلح البعير فسافر عليه ، فرآه صاحبه الأول ، فاختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى خفاً (أى جملًا) أو كراعاً (أى خيلًا) بمهلكة من الأرض فهو له (١).

#### المنافقون في الجيش:

ورغم انسلاخ عبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين عن الجيش قبل أن يترك المدينة ، فقد بقيت عناصر من المنافقين داخل هذا الجيش ، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يخرجوا إلا بقصد المشاركة في الغنيمة ، وبقصد التخريب والإرجاف وإحداث التشويش بين مختلف وحدات الجيش ، بل وبقصداغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قاموا بمحاولة الاغتيال هذه فعلا ، كما سيأتي تفصيله فيما يلى من هذا الكتاب .

قال الواقدى: ولما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع سائرة، فجعل يتخلف عنه الرجال فيقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يك فيه حير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه، فخرج معه ناس من المنافقين كثير، لم يخرجوا إلا رجاء الغنيمة (٢).

وذكر أصحاب المغازى والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا رهم الغفارى (٣) عن جماعة من الأعراب تخلفوا فى باديتهم عن غزوة تبوك ، مع سماعهم دعوة الاستنفار العام للجهاد وقدرتهم على الغزو ، فقد روى الواقدى أن أبا رهم الغفارى قد بايع النبى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فى الحديبية ، فقال أبو رهم : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكاً . قال : فسرت ذات ليلة معه ونحن بأخضر ، وأنا قريب من رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله على الله على الله عليه الله عليه على الله على الله عليه عليه وسلم تبوكاً .

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ، ج ۳ ص ۱۰۰۲ .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ، ج ۳ ص ۲۰۰۰ .

<sup>(</sup>٣) اسم أبو رهم كلثوم بن حصين وهو من غفار ، من مشاهير الصحابة ، ولكنه لم يشهد بدراً ولا أحداً ، وكان ممن بايع تحت الشجرة في الحديبية ، ولاه الرسول عَلَيْكُ إمارة المدينة في حال غيابه مرتين ، مرة في عمرة القضاء ، ومرة في عام الفتح ، وكان يسكن المدينة .

ر م – ۲ \* غزوة تبوك )

عليه وسلم وألقى على النعاس، فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفزعني دنوها منه خشية أن أصيب رجله في الغرز ، فطفقت أحوز راحلتي غلبتني عيناي في بعض الطريق ، ونحن في بعض الليل ، فزاحمت راحلتي راحلته ، ورجله في الغرز ، فما استيقظت إلا بقوله: حس ( بكسر الحاء ) \_ كلمة تقولها العرب عند الألم \_ فقلت : يا رسول الله استغفر لي . فقال صلى الله عليه وسلم : سر ، فجعل یسألنی عمن تخلف من بنی غفار فأخبره بهم ، وهو یسألنی ما فعل النفر الحمر النطانط (١) ، فحدثته بتخلفهم . قال : فما فعل النفر السود القصار الجعاد الحلس (٢) ، فقلت : يارسول الله والله يا رسول الله ما أعرف هؤلاء . قال : بلي ، الذين هم بشبكة شدخ (٣) . قال : فتذكرتهم في يني غفار فلا أذكرهم ، ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا فينا ، وكانوا يحلُّون بشبكة شدخ ، لهم نعم كثير ، فقلت : يا رسول الله ، أولئك رهط من أسلم حلفاء لنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل بعيراً من إبله رجلاً نشيطاً في سبيل الله ممن يخرج معنا ؟ فيكون له مثل أجر الخارج ، إن كان لمن أعز أهلي على أن تخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم<sup>(٤)</sup>.

# أَدْرِكُ القوم فإنهم قد احترقوا :

كلمة قالها الرسول الذى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ، عندما بلغه ما فاه به المنافقون والجيش يتحرك نحو تبوك ، فقد كانت ( كما تقدم ) عناصر من فقة عبد الله بن أبى المنافقين منخرطين في سلك الجيش النبوى ، وقد واكبت هذه العناصر الجيش وكانت تحسب ضمن وحداته حتى عاد من تبوك .

هذه العناصر المشبوهة المدسوسة بين مختلف فصائل الجيش ، كانت \_ والجيش في طريقه إلى تبوك \_ تقوم بدور السخرية بقادة المسلمين وفضلاء

<sup>(</sup>١) النطائط ، جمع نطناط ، وهو الطويل المديد القامة .

<sup>(</sup>٢) الحلس جمع أحلس وهو الذي لونه بين السواد والحمرة .

<sup>(</sup>٣) شبكة شدخ اسم مكان ، وفي السهيلي بشبكة شرخ .

<sup>(</sup>٤) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۰۲ .

المهاجرين والأنصار وتذيع نشرات شفوية بين صفوف الجيش عن عظمة وقوة الجيش الرومانى فتصور فى نشراتها هذا الجيش الرومانى وكأنه جيش لا يقهر ، حتى يبدو ، وكأن هذه العناصر المنافقة المشبوهة جهاز استخبارات سرى مكلف من قبل قيادة الرومان بإذاعة ما تذيعه عن عظمة الجيش الرومانى ، كا أن هذه العناصر المدسوسة ، تحاول بما تذيع من إرجاف ، إضعاف ثقة الجيش الإسلامى فى نفسه ، وذلك بقصد إحلال روح الهزيمة محل هذه الثقة التى يمتاز بها جيش الإسلام دائماً .

فقد ذكر أصحاب الحديث والمغازى ذلك ، فقالوا : كان رهط من المنافقين يسيرون مع النبى صلى الله عليه وسلم فى تبوك ، منهم وديعة بن ثابت ، أحد بنى عمرو بن عوف ، والجلاس بن سويد بن الصامت ، ومخشى ابن حمير من أشجع ، حليف لبنى سلمة ، وثعلبة بن حاطب . فقال : تحسبون قتال بنى الأصفر كقتال غيرهم ؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين فى الحبال \_ إرجافاً برسول الله صلى الله عليه وسلم وترهيباً للمسلمين \_ وقال وديعة بن ثابت \_ مستهزئاً بخيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم \_ : مالى أرى قرّاءنا هؤلاء أو عبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة ، وأجبننا عند اللقاء ؟ وقال الجلاس بن سويد ، وكان زوج أم عمير ، وكان ابنها عمير يتيماً فى حجره : هؤلاء سادتنا وأشرافنا وأهل الفضل منا ، والله لئن كان محمد صادقاً لنحن شر من الحمير ، والله لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة وأنا ننفلت من أن ينزل فينا القرآن بمقالتكم

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا ، فسلهم عما قالوا ، فإن أنكروا فقل: بلى ، قد قلتم كذا وكذا ، فذهب إليهم عمار فقال لهم: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ، إليه . فقال وديعة بن ثابت ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ، وقد أخذ بحقب ناقة النبى صلى الله عليه وسلم ورجلاه تنسفان الحجارة وهو يقول \_ : يا رسول الله ، إنما كنا نخوض ونلعب ، ولم يلتفت إليه رسول الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ ولئن سألتهم ليقولن رسول الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم

بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين (١٠) .

قالوا: ورد عمير على الجلاس ما قال \_ حين قال: لنحن شر من الحمير \_ قال: فأنت شر من الحمار ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق وأنت الكاذب .

وجاء الجلاس إلى النبى صلى الله عليه وسلم فحلف ما قال من ذلك شيئاً ، فأنزل الله عز وجل على نبيه : ﴿ يَحلفُونَ بِالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أيماً في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ﴾(٢).

وكان للجلاس دية في الجاهلية على بعض قومه ، وكان محتاجاً ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذها له فاستغنى بها .

#### توبة مخشى بن همير:

وقال مخشى بن حمير: قد والله يا رسول الله قعد بى اسمى واسم أبى ، فكان الذى عفى عنه فى هذه الآية مخشى بن حمير ، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أو عبد الله ، وسأل الله عز وجل أن يقتل شهيداً ولا يعلم بمكانه ، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر .

ويقال في الجلاس بن سويد: إنه كان ممن تخلف من المنافقين في غزوة تبوك ، فكان يثبط الناس عن الخروج ، وكانت أم عمير تحته ، وكان عمير يتيماً في حجره ولا مال له ، فكان يكفله ويحسن إليه ، فسمعه وهو يقول : والله لئن كان محمد صادقاً لنحن شر من الحمير ، فقال له عمير : يا جلاس ، قد كنت أحب الناس إلى ، وأحسنهم عندى أثراً ، وأعزهم على أن يدخل عليه شيء نكرهه ، والله ، لقد قلت مقالة لئن ذكرتها

<sup>(</sup>١) التوبة آية ٦٥ ــ ٦٦ ٪

<sup>(</sup>٢) التوبة آية ٧٤ .

لتفضحنك ، ولئن كتمتها لأهلكن ، وإحداهما أهون على من الأخرى ، فذكر للنبى صلى الله عليه وسلم مقالة الجلاس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى الجلاس مالا من الصدقة لحاجته وكان فقيراً ، فبعث النبى صلى الله عليه وسلم إلى الجلاس فسأله عما قال عمير ، فحلف بالله ما تكلم به قط ، وأن عميراً لكاذب \_ وهو عمير بن سعيد \_ وهو حاضر عند النبى صلى الله عليه وسلم ، فقام وهو يقول : اللهم أنزل على رسولك بيان ما تكلمت به ، فأنزل الله على نبيه : ﴿ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ أغناهم الله ورسوله من فضله ﴾ للصدقة التى الكفر ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ أغناهم الله ورسوله من فضله ﴾ للصدقة التى أعطاها النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال الجلاس : أسمع ، الله قد عرض على التوبة ، والله لقد قلت ما قال عمير ، ولما اعترف بذنبه وحسنت توبته ولم يمتنع عن خير كان يصنعه إلى عمير بن سعيد ، فكان ذلك مما عرفت به توبته وبية (۱)

## المرور بديار ثمود والنهي عن الشرب من بئرها :

وكما هى سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم الحكيمة لم يتخذ أى إجراء ضيدعناصر النفاق لكلام التثبيط والكفر والاستهزاء الذى فاهوا به ، مع أن القرآن الكريم أدانهم بذلك بعد إنكارهم .

واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم فى تحركه نحو تبوك ، وأثناء التحرك مر بوادى القرى ذى المزارع الشهيرة والمناخ الجميل ، والذى قال فيه الشاعر :

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بوادى القرى إنى إذن لسعيد كا مر بالحجر (۲) من ديار ثمود (قوم صالح) وهناك نهى الجيش أن

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ج ٤ ص ١٦٨ ، ومغازى النواقدى ج ٣ ص ١٠٠٣ و ١٠٠٤ و ١٠٠٥ . والسيرة الحلبية ج ٢ ، والطبرى ج ٣ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الحجر ( بكسر الحاء وسكون الجيم ) قال ياقوت في معجمه : اسم ديار تُمود بوادى القرى بين المدينة والشام ، وقال الاصطخرى : الحجر قرية صغيرة قليلة السكان ، وهو من وادى القرى على يوم بين جبال .. وبها كانت منازل ثمود ، قال تعالى : ﴿ وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين ﴾ قال : ورأيتها بيوتاً مثل بيوتنا في أضعاف جبال ، وتسمى الجبال الأثالث ، وهي جبال إذا رآها الرائى =

يشرب أحد أو يتوضأ من البئر التي كانت تمود تستقى منها .

وكان ثمود جيل من طغاة البشر عصوا الله وتحدوا رسوله صالح بعد أن كذبوه ، وقد جاء ذكر قصتهم وقصة ناقة نبيهم صالح فى القرآن ، وكانوا قد عقروا هذه الناقة عصيانا وتحدياً لأمر الله تعالى فحل بهم العذاب العاجل حيث أبادهم الله تعالى بالرجفة .

فقد جاء في كتب التاريخ والسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمسى بالحجر من ديار ثمود ، قال : أنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد منكم إلا مع صاحبه ، ومن كان له بعير فليوثق عقاله . وحدث ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أصحابه ، حيث هاجت ريح شديدة عاصفة ، وكما هي تعليمات الرسول القائد صلى الله عليه وسلم لم يقم أحد إلا مع صاحبه ، إلا رجلين من الأنصار من بنى ساعدة ، خرج أحدهما منفرداً مع صاحبه ، وخرج الآخر منفرداً أيضاً في طلب بعيره .

أما الذى خرج لحاجته فقد أصيب بنوبة خنق شديدة ، وأما الذى ذهب في طلب بعيره فقد احتملته الريح حتى قذفت به في جبلي طيء ، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حدث للرجلين قال : ألم أنهكم أن لا يخرج رجل إلا ومعه صاحب له ، ثم دعا بالذى أصيب بالخنق ، فشفى مما ألم به ، وأما الآخر الذى وقع بجبلي طيء فإن طيئا أعادته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينها عاد من تبوك إلى المدينة (١) .

وكان أبو هريرة يحدِّث يقول: لما مررنا بالحجر استقى الناس من بئرها، وعجنوا فنادى منادى النبى صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا للصلاة، وما كان من عجين فاعلفوه الإبل، قال سهل

من بعد ظنها متصلة ، فإذا توسطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسها ، يطوف بكل قطعة منها الطائف وحواليها الرمل ، لا تكاد ترتقى ، كل قطعة منها قائمة بنفسها لا يصعدها أحد إلا بمشقة شديدة وبها بئر ثمود التى قال الله فيها وفى الناقة : ﴿ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ﴾ .

<sup>(</sup>۱) جوامع السيرة لابن حزم ص ۲۵۲ والسيرة الحلبية ج ۲ ص ۲۵۷ ومغازى الواقدى ج ۳ ص ۱۰۰۸ وسيرة ابن هشام ج ٤ ص ١٦٥ .

ابن سعد (١): كنت أصغر أصحابي وكنت مقريهم في تبوك ، فلما نزلنا (أى الحجر من ديار ثمود) عجنت لهم ثم تحينت العجين ، وقد ذهبت أطلب حطباً ، فإذا منادى النبي صلى الله عليه وسلم ينادى : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ألا تشربوا من ماء بئرهم ، فجعل الناس يهرقون ما في أسقيتهم ، قالوا يا رسول الله قد عجنا . قال : أعلفوه الإبل . قال سهل : فأخذت ما عجنت فعلفت نضوين فهما كانا أضعف ركابنا .

قال: وتحولنا إلى بئر صالح النبى عليه السلام فجعلنا نستقى من الأسقية ونغسلها ، ثم ارتوينا إفلم نرجع يومئذ إلا ممسين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا نبيكم الآيات « أى المعجزات » ، هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم آية فكانت الناقة ترد عليهم من هذا الفلج ، تسقيهم من لبنها يوم وردها ما شربت من مائها ، فعقروها فأوعدوا ثلاثاً وكان وعد الله غير مكذوب فأخذتهم الصيحة فلم يبق أحد منهم تحت أديم السماء إلا هلك ، إلا رجل في الحرم ، منعه الحرم من عذاب الله . قالوا يا نبى الله : من هو ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو رغال أبو ثقيف . قالوا : فما له بناحية مكة ؟ قال : إن صالحا بعثه مصدقاً « أى جامعاً للزكاة » فانتهى إلى رجل معه مائة شاة شصص (٢) ومعه شاة والد ومعه صبى ماتت أمه بالأمس . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلنى إليك ، فقال : مرحباً برسول الله وأهلا ، خذ ، قال : فأخذ الشاة اللبون ، فقال : إنما هي أم هذا الغلام بعد أمه ، خذ مكانها عشراً ، قال : لا ، قال : عشرين ، قال : لا ، قال : لا ، قال : اللهم قال : لا ، قال : اللهم قال : لا ، قال : لا ، قال : اللهم قال : لا ، قال : اللهم قال : لا ، قال : اللهم قال : اللهم قال : لا ، قال : اللهم قال : اللهم قال : الله قال : لا ، قال : لا ، قال : اللهم قال : اللهم قال : اللهم قال : اللهم قال : لا ، قال : لا ، قال : اللهم قال

<sup>(</sup>۱) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة ، خزرجي من الأنصار ، وكان اسمه حزنا ، فسماه الرسول عليه سهل المن خس عشرة سنة ، وقد أدرك سهل ولاية الحجاج ، روى عن سهل أثمة التابعين ، سعيد بن المسيب والزهرى وأبو حازم وابنه عباس بن سهل وغيرهم ، توفى سهل سنة إحدى وتسعين وقد بلغ مائة سنة ، ويقال : إنه آخر من بقى من أصحاب النبي عليه بالمدينة ، وكان يصبغ لحيته باللون الأصفر ، كان يقول : لو مت لم تسمعوا من أحد يقول : قال رسول الله عليه .

<sup>&#</sup>x27;(٢) شصص جمع شصوص بضم الشين : والشصوص ، الشاة التي قل لبنها جدا أو ذهب ( النهاية ج ٢ ص ٢٢٠ ) .

تشهد ثم فوَّق له بسهم فقتله ، فقال : لا يسبق بهذا الخبر إلى نبى الله أول منى ، فجاء صالحا فأخبره الخبر ، فرفع صالح يديه مداً فقال : اللهم العن أبا رَخْالِ ثلاثاً (١).

#### النهي عن دخول مساكن ثمود :

وجاء فى كتب الحديث والمغازى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين \_ يعنى قوم صالح \_ إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ، وفى رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال « وهو بالحجر »: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ، ثم قنع رأسه (7) وأسرع السير حتى أجاز الوادى (7).

وفى مغازى الواقدى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فيصيبكم ما أصابهم. وقال أبو سعيد الخدرى: رأيت رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم وجده فى الحجر. فى بيوت المعذبين ، قال فأعرض عنه واستثر بيده أن ينظر إليه ، وقال : إلقه ، فألقاه فما أدرى أين وقع حتى الساعة . وكان ابن عمر يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين حاذاهم « أى المعذبين » : إن هذا وادى النفر ، فجعلوا يوضعون فيه ركابهم « أى يحثونها لتسرع فى المثنى » حتى خرجوا منه (أ)

## العناصر المشبوهة والتُشكيك داخل الجيش:

فيما مضى من هذا البحث ذكرنا أن عناصر الجيش النبوى المتحرك نحو تبوك كانت تضم فعات من الرتل الخامس الذين ليس لهم من الإسلام إلا حمل هويته في الظاهر ، وهم المنافقون ، والذين تنطبق عليهم كلمة « باطنيين »

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ، ج ۳ ص ۱۰۰۷ .

<sup>(</sup>٢) قنعه أي غطاه كي لا يري .

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاری ج ٦ ص ٢٦ ومغازی الواقدی ج ٣ ص ١٠٠٨ .

<sup>(</sup>٤) مغازی الواقدی ج ٣ ص ١٠٠٨ .

لأنهم يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر.

وقد كشفهم القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم فى آيات أنزلت عليه كا تقدم حينا فاهوا بقبيح القول من السخرية والاستهزاء بالله وبرسوله وبأصحابه ، ولم ينكروا قبيح صنعهم حينا استجوبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكنهم اعتذروا بأن ما بدر منهم إنما كان باعثه الخوض واللعب فحسب ولكن القرآن أدانهم بالكفر فقال : ﴿ لا تعتذروا قد كفرتم ﴾ الآية ، وقد تاب البعض منهم وبقى البعض على كفره الباطنى .

ومع إدانة القرآن لهم بالكفر والإلحاد ، فإن الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم لم يطردهم من الجيش ولم يتخذ ضدهم أيّ إجراء تأديبي ، رغم أنه \_ حسب تعبيرات هذا العصر \_ في حالة استنفار وطوارئ، واستمرار بقائهم أحراراً داخل جيش كبير يتحرك للحرب قد يسبب متاعب لهذا الجيش ولقائده الأعلى على وجه الخصوص .

وفعلاً لقد استمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار من أفراد هذا الجيش يعانون الشيء الكثير من المتاعب من هؤلاء المنافقين فقد كانت هذه العناصر الخبيثة التي تنطوى على الكفر وتتظاهر بالإسلام ، تغلى مراجل الحقد والحسد في قلوبها المريضة ، فقد أقض مضاجعها واعتصر قلوبها أن تصبح للمسلمين وحدة بهذا التلاحم الصادق الذي لم تشهد جزيرة العرب بل والعالم كله في تاريخه لها مثيلاً ، وساء عناصر النفاق الخبيثة هذه أن يكون لحمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مسقط رأسه مستخفياً خائفاً وحيداً بعد أن أهدر أهله وعشيرته دمه ، وليس معه سوى صاحبه الوفى الصديق الأكبر . ساء هذه العناصر المنافقة أن تصبح هذه القوة العسكرية الضخمة « ثلاثون ألف مقاتل » تأثمر « في طاعة لا مثيل لها » بأمر محمد صلى الله عليه وسلم .. هذه القوة التي كانت الأكثرية الساحقة بينها هؤلاء المنافقين الذي كان أصحابه « قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقليل » يضعون الترتيبات لتتويجه ملكاً على يثرب وهو عبد الله المدينة بقليل » يضعون الترتيبات لتتويجه ملكاً على يثرب وهو عبد الله الهن سلول سيد الخزرج .

فهوًلاء المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبَى يرون في قرارة أنفسهم الخبيثة أن مجي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب ودخول أهلها في الإسلام، قد كان بمثابة انقلاب أبيض « إن صح هذا التعبير » قلب الأوضاع الجاهلية التي كانت قاب قوسين أو أدنى كي يصبح فيها رأس النفاق ملكاً متوجا على يثرب ، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقوم ابن أبي يرصعون له التاج بالأحجار الكريمة ليضعوه على رأسه (۱).

لذا فرأس النفاق والعناصر الموالية له يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنشره الإسلام فى يثرب قد سلب زعيهم عبد الله بن أبي الملك الذى كانوا يهيئونه للتربع على عرشه ، من هنا جاء إيغال هؤلاء المنافقين فى الكيد للإسلام والنبى صلى الله عليه وسلم بهدف تفتيت وحدة المسلمين وتشتيت شملهم ، عسى أن يقوم على أنقاض وحدتهم ـ التى أقامها الإسلام \_ الملك الذى يطمع فيه عبد الله بن أبي .

ولقد كان المنافقون \_ منذ أن تشرفت المدينة بمقدم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم \_ وهم يعملون ضد الوضع الجديد الذى أقامه الإسلام ، فيحيكون الدسائس والمؤامرات ضد الرسول صلى الله عليه وسلم فى كل مناسبة تسنح لهم ، ولكنهم فى غزوة تبوك وسعوا من انشاطاتهم التخريبية وقاموا ضد النبى صلى الله عليه وسلم بأعمال خطيرة جداً بلغت حد محاولة اغتياله ، وهى أعمال لم يجرؤ المنافقون على القيام بمثلها فى المضى .

فمن أعمالهم التخريبية التشكيكية ، محاولتهم إشاعة الريب بين عناصر الجيش فى صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد حدث أن عسكر الجيش النبوى بمنطقة ليس بها ماء وهو فى طريقه إلى تبوك ، فتعرض الجيش « وهو ثلاثون ألفاً » لعطش شديد ، فأبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم خطورة الحالة ، فتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالدعاء فأكرمه بمعجزة ، حيث أنزل الله تعالى الغيث فارتوى الجيش بالماء وسقوا خيلهم

<sup>(</sup>١) انظر قصة عبد الله بن أبي ومحاولة تتويجه في كتابنا الأول ( غزوة بدر الكبرى ) .

وإبلهم وسكنت نفوسهم ، وكان بإمكان عناصر النفاق في الجيش النظر في هذه المعجزة ليعتبروا بها كدليل من الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : إنما حدث ذلك صدفة .

فقد روى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وهو في طريقه إلى تبوك \_ أصبح ذات يوم ولا ماء مع الجيش ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء «أى الرسول وجيشه لم يكونوا بذات أرض بها آبار أو امنابع للمياة » قال عبد الله بن أبى حدرد (١) : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فدعا \_ ولا والله ما أرى في السماء سحاب \_ فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أنى لأنظر إلى السحاب فما نرح رسول الله صلى الله عليه وسلم عتى سحت علينا السماء بالرواء ، يأتلف من كل ناحية ، فما رام مقامه حتى سحت علينا السماء بالرواء ، فكأنى أسمع تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطر ، ثم كشف الله السماء عنا من ساعتها وإن الأرض إلا غدر تناخس(١) فسقى الناس وارتووا عن آخرهم ، واحتملوا ما يحتاجون إليه ، وأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أشهد أنى رسول الله .

وروى عن الفاروق عمر بن الخطاب أنه قال : حرجنا فى حر شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقى على كبده ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله قد عودك الله من الدعاء خيراً ، فادع الله لنا . قال : أتحب ذلك ؟ قال : نعم ، فدعا فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أرسل الله سحابة فمطرت حتى ارتوى الناس .

قال عبد الله بن أبى حدرد : قلت لرجل من المنافقين : و يحك أبعد هدا شيء ؟ فقال : سحابة مارة ، وهو أوس بن قيظي (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته فی كتابنا ( غزة خيبر ) .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۰۹ .

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٥٨ ومغازى الواقدى ج ٢ ص ٢٠٠٩ .

وحدث يونس بن محمد ، عن يعقوب بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، أنه قال له : هل كان الناس يعرفون أهل النفاق فيهم ؟ فقال : نعم والله ، إن كان الرجل ليعرفه من أبيه وأخيه وبنى عمه . سمعت جدك قتادة ابن النعمان يقول : تبعنا في دارنا قوماً منافقين . ثم من بعد سمعت زيد بن ثابت يقول في بنى النجار : من لا بارك الله فيه ، فيقال : من يا أبا سعيد ؟ فيقول : سعد بن زرارة ( وهو غير أسعد بن زرارة الصحابي الفاضل » فيقول : سعد بن زرارة ( وهو غير أسعد بن زرارة الصحابي الفاضل » وقيس بن بهر . ثم يقول زيد : لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فلما كان من أمر الماء ما كان دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى إرتوى الناس ، فقلنا : يا و يحك ، أبعد هذا شيء ؟ فقال : سحابة مارة ، وهو والله رجل لك به قرابة يا محمود بن لبيد ، قال محمود ! قد عرفته (١) .

وطوال تحرك الجيش النبوى إلى تبوك استمر المنافقون في محاولاتهم الخبيثة لزعزعة ثقة المسلمين في صدق نبيهم ، فلا تأتى مناسبة يرون أنها ملائمة لاستخدامها لتحقيق أهدافهم التشكيكية إلا واغتنموها ، غير مبالين باستياء الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لتصرفاتهم المشينة المتكررة ، ومستغلين سعة حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وصبره عليهم أ

فقد صدف وأن حدثت حادثة ازداد لها المؤمنون الصادقون إيماناً ، وزاد لها توغل هؤلاء المشبوهين المنافقين إيغالًا فى الكفر وبث الإرجاف والتشكيك فى نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم .

فقد روى المؤرخون أنه عندما ارتحل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حادثة إكرام الله له بإنزال الغيث ، نزل منزلًا ، وبات فلما أصبح افتقدت ناقته القَصُوى ، فخرج بعض أصحابه يبحثون عنها ، فاستغل المشبوهون فى الجيش هذا الحادث ، وحاولوا أن يجعلوا منه منطلقاً لتسريب الشكوك والريب إلى النفوس فى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد ذكر عمارة بن حزم « وهو من أهل بدر استشهد يوم اليمامة » أن رأساً من رؤوس النفاق وهو زيد بن اللصيت أحد بنى قينقاع اليهود ، فتظاهر

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۰۹ .

بالإسلام ، بينا ظل ينطوى على حقد اليهود وبغضهم للرسول صلى الله عليه وسلم ، رأس النفاق ابن اللصيت هذا كان فى رحل عمارة بن حزم ، فلما ضاعت ناقة الرسول القصوى وانطلق بعض أصحابه يبحثون عنها ، قال زيد بن اللصيت : أليس محمد يزعم أنه نبى ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته ؟ .. كلمة خبيثة تحمل شحنة لعينة من متفجرات الريبة والشك أراد هذا المنافق أن يفجرها عسى أن تصيب شظاياها قلوب بعض البسطاء عمن فى الجيش فيتلوثون بما تلوث به هذا المنافق وحزبه الخبيث ، ولكن الله سبحانه وتعالى كبت هذا المنافق وأخزاه وأبطل مفعول متفجرات الريبة والشك التى رمى بها على أسماع العسكر .

فقد بلغ الرسول القائد صلى الله عليه وسلم ما قاله هذا المنافق على ملأ من الجِيش ، فأكد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بشر لا يعلم الغيب ، ولكنه في الوقت نفسه أكد صلى الله عليه وسلم أنه نبي مرسل ، والنبي \_ مع علو مِرتبته فوق كل مرتبة ـــ لا يعلم من أمور الغيب إلا ما أخبره الله به ، وأعلن الرسول على ملاً من الجيش أن الله تعالى أخبره . فقال صلى الله عليه وسلم: إن منافقا يقول: إن محمداً يزعم أنه نبي ، وأنه يخبركم بأمر السماء ، ولا يدري أين ناقته ، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله ، وقد دلني عليها ، وهي في الوادي في شعب كذا وكذا \_ الشعب أشار لهم إليه ـ حبستها شجرة بزمامها ، فانطلقوا حتى تأتوا بها . فذهبوا فجاءوا بها ، وكان عمارة بن حزم حاضراً ، « وهو لا يعلم أن ابن اللصيت هو صاحب المقالة الخبيفة » فلما جاء عمارة رحله قال لرفاقه : العجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنها عن مقالة قائل أحبره الله عنه . قال : كذا وكذا ــ الذي قال زيد . قال : فقال رجل ممن كان في رلحل عمارة ، ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم : زيد والله قائل هذه المقالة قبل أن تطلع علينا ، قال : فأقبل عمارة على زيد بن اللصيت يجأه (١) فى عنقه ويقول : والله ، إن في رحلي لداهية وما أدرى ، أحرج يا عدو الله من رحلي ۽

<sup>(</sup>١) يجأه ، قال في النهاية : يضربه .

وكان الذى أخبر عمارة زيد أخوه عمرو بن حزم ، وكان فى الرحل رهط من أصحابه . والذى ذهب فجاء بالناقة من الشعب ، الحارث بن خزمة الأشهلى (١) ، وجدها وزمامها قد تعلق فى شجرة (٢) . قال الواقدى : فقال زيد بن اللصيت : لكأنى لم أسلم إلا اليوم ، قد كنت شاكا فى محمد ، وقد أصبحت وأنا فيه ذو بصيرة ، وأشهد أنه رسول الله ، فزعم الناس أنه (7) .

ولكن خارجة بن زيد<sup>(٤)</sup> بن ثابت ينكر أن يكون ابن اللصيت قد تاب ، فقد كان خارجة يقول : لم يزل زيد بن اللصيت فسلا<sup>(٥)</sup> حتى مات<sup>(٦)</sup>.

### أول من حدا من العرب بالإبل:

ويذكر الواقدى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار بوادى المشقق (٧) سمع حاديا فى جوف الليل فقال: أسرعوا بنا نلحقه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ممن الحادى ، منكم أو من غيركم ؟ قالوا: بلى من غيرنا ، قال: فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا جماعة ، فقال: ممن القوم ؟ قالوا: من مضر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا من مضر ، فانتسب حتى بلغ مضر ، قال القوم: نحن أول من حدا بالإبل. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك ؟ قالوا: بلى إن أهل الجاهلية كان يغير بعضهم على بعض ، فأغير على رجل منهم ومعه غلام له ، فندت إبله فأمر غلامه أن يجمعها ، فقال: لا أستطيع ، فضرب يده بعصا ، فندت إبله فأمر غلامه أن يجمعها ، فقال: لا أستطيع ، فضرب يده بعصا ،

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن خرمة بن عدى بن أبى غنم ، حليف لبى عبد الأشهل ، قال موسى بن عقبة شهد بدراً وكل المشاهد مع الرسول عَلِيلًا توفى سنة ٤٠ ه فى خلافة على .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۱۰ .

<sup>(</sup>۳)مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۱۰ .

<sup>(</sup>٤) خارجة هذا هو ابن زيد بن ثابت الصحابى المشهور ، وخارجة أحد الفقهاء السبعة أدرك خلافة عثمان ومات بالمدينة .

<sup>(</sup>٥) الفسل من الرجال: الرذل.

<sup>(</sup>٦) مغازی الواقدی ج ٣ ص ١٠١٠ .

<sup>(</sup>٧) المشقق : واد بين المدينة وتبوك كذا جاء فى وفاء الوفاء ج ٢ ص ٣٧٤ .

فجعل الغلام يقول: وايداه ، وايداه ، وتجتمع الإبل ، فجعل سيده يقول: قل هكذا بالإبل ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك (١).

### نصرة أهل اليمن للإسلام:

وذكر أصحاب السير والمغازى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه « وهو فى طريقه إلى تبوك » بأن الله سيكتب الغلبة والنصر للمسلمين على فارس والروم والاستيلاء على ممالكهم وأن أهل اليمن سيكونون قوة ضاربة ذات أثر فعال فى نصر الإسلام بالجهاد . فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه \_ وهم سائرون إلى تبوك \_ : ألا أبشركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال : إن الله أعطانى الكنزين فارس والروم وأمدنى بالملوك ملوك حمير ، يجاهدون فى سبيل الله ويأكلون فى الهوك موياد ويأكلون فى الله ويأكلون فى الله ويأكلون فى الله ويأكلون فى الله ويأكلون فى الهوك موياد ويؤلون فى الهوك ويؤلون فى الهوك الله ويأكلون فى الهوك ويؤلون فى الهوك ويؤلون فى الهون فى الهوك ويؤلون فى الهوك ويؤلو

وهذا من أعلام النبوة ، فقد أثبتت الأحداث بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم \_ وعلى مدى التاريخ المشرق للإسلام \_ وخاصة فى فتح الشام وأفريقيا أن أهل اليمن كانوا قوة فعالة لإعلاء كلمة الله ، وكانت الإمدادات منهم عظيمة فى عهد الخليفة الصديق عندما اجتازت جيوشه حدود الشام والعراق للجهاد وكان أحد قادة الجيوش الأربعة فى الشام يمانياً وهو شرحبيل بن حسنة ، كما كان ذو الكلاع الحميرى أحد ملوك حمير أحد قادة الجيوش البارزين فى النجدات التى جاءت من اليمن . وفى اليرموك .

## النبي يصلي مأموماً خلف إمام من أصحابه :

وأثناء التحرك إلى تبوك ، وبين الحجر وتبوك على وجه التحديد ، صلى النبى صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف ، وكانت تلك أول مرة يصلى فيها النبى صلى الله عليه وسلم فى حياته خلف غيره من المسلمين ، فقد جاء فى مصادر التاريخ أن الجيش وقت صلاة الصبح انتظروا الرسول صلى الله عليه وسلم فتأخر لبعض شأنه ، فخاف الجيش أن تطلع الشمس

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۱۱ .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۱۱ .

قبل أن يصلوا الصبح ، فطلبوا من عبد الرحمن بن عوف أن يؤمهم ليصلوا ، ففعل ، غير أنه ما كاد يركع الركعة الأولى حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم ، فنبه المسلمون عبد الرحمن بن عوف لقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك عن طريق التسبيح ليتنحى عن مكان الإمامة للرسول صلى الله عليه وسلم ففعل حيث أخذ يتقهقر إلى الصف الأول ، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بأن يستمر في صلاته « إماما » فامتلل وصلى خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم مأموماً ، فلما سلم فامتل وصلى خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم مأموماً ، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف تواثب الناس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عبد الرحمن بن عوف من صالحى أمته ، فقد قال \_ بعد أن فرغ من عبد الرحمن بن عوف من صالحى أمته ، فقد قال \_ بعد أن فرغ من أمته ، أنه لم يتوف نبى حتى يؤمه رجل صالح من أمته ().

#### وقفة تشريعية :

وكما هى دائما أقوال وأفعال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله تشريعات وقوانين يعمل بها المسلمون ، فإن قولا قاله صلى الله عليه وسلم وهم سائرون إلى تبوك فى نزاع حدث بين رجلين من أصحابه ، صار هذا القول تشريعا عمل به الفقهاء فى الجنايات ، فقد ذكر أصحاب السير أن يعلى بن منبه (٢) أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجل أجير له ، قد نازع رجلا من العسكر ، فعضه ذلك الرجل ، فانتزع الأجير يده من في العاض فانتزع اثنيته ، فلزمه العاض المجروح ، فبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم لمقاضاته وهو يطمع فى التعويض ، قال يعلى : وقمت مع أجيرى لأنظر ما يصنع ، فأتى بهما النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يعمد أحدكم فيعض أخاه كا يعض الفحل ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب من يعض الفحل ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب من يعتب العاض هو المعتدى ، وثنيته إنما انتزعت نتيجة اعتدائه .

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۱۲ .

<sup>(</sup>٢) لعله يعلى بن أمية الصحابى الشهير والبارز ذكره فى قضية مقتل الشهيد عثمان ( انظر أسد الغابة ج ٥ صَنْ ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي ج ٣ ص ١٠١٢ .

## الوصول إلى تبوك :

وبعد أن قطع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقارب ال ٤٠٠ ميل وصل تبوك ، ولم يكن بها من الماء إلا قليل ، وقد أكرم الله تعالى رسوله بمعجزة جديدة حيث فجر له هذه العين بالماء الغزير حتى ارتوى الجيش ، كا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن تبوك « بعد ذلك الشح في الماء » ستكون ذات بساتين غنّاء ، وقد حدث ذلك بالفعل كما هو مشاهد اليوم ، وذلك من أعلام النبوة .

فقد جاء فی المغازی أن الرسول صلی الله علیه وسلم قال: إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عین تبوك ، وإنكم لن تنالوها حتی یضحی النهار ، فمن جاءها فلا یمس من مائها شیئا حتی آتی . قال معاذ بن جبل: فجئنا وقد سبق إلیها رجلان ، والعین مثل الزلال تبض (۱) بشیء من ماء فسألهما: هل مسستما من مائها شیئاً ؟ قالا: نعم ، فقال لهما ما شاء الله أن یقول ، ثم غرفوا بأیدیهم قلیلا حتی اجتمع فی شن (۲) ثم غسل النبی صلی الله علیه وسلم فیه وجهه ویدیه ، ثم أعاده فیها فجاءت العین بماء كثیر فاستقی الناس ، ثم قال النبی صلی الله علیه وسلم : یوشك یا معاذ إن طالت بك حیاة أن تری ما ههنا قد مُلی جنانا(۱) .

وأخرج البيهقى وأبو نعيم عن عروة أن النبى صلى الله عليه وسلم حين نزل تبوك وكان فى زمان قل ماؤها فيه فاغترف غرفة بيده من ماء فمضمض به فاه ، ثم بصقه فيها ففارت عينها حتى امتلأت فهى كذلك حتى الساعة . وأخرج ابن إسحاق نحوه ، وفيه : « فانخرق من الماء حتى كان يقول من معه : إن له حساً كحس الصواعق \_ يعنى كصوت الرعود \_ وذلك الماء فورة تبوك اليوم (1) .

<sup>(</sup>١) بض الماء يبض بضيضاً : سال قليلاً قليلاً .

<sup>(</sup>٢) الشن ﴿ يَفْتُحُ الشِّينَ ﴾ القربة الخلقة التي كثر استعمالها .

 <sup>(</sup>٣) الخصائص الكبرى ج ٢ ص ١٠١ ، تحقيق الدكتور محمد خليل هراس ، وأخرجه مسلم عن
 معاذ بن جبل ، والواقدى في المغازى ج ٣ ص ١٠١٣ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص الكبرى للسيوطي ج ٢ ص ١٠١ .

#### الحرس النبوى في تبوك:

وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته القائد الأعلى للجيش ، أن يقيم لنفسه حرساً يحرسون مقره طالما أنه فى أرض للعدو ، وفى حالة حرب . وكان اثنان من الصحابة اشتهرا بتولى حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم هما عبّاد بن بشر ، ومحمد بن مسلمة ، وكلاهما من الأنصار .

وفى تبوك استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرسه \_ من يوم قدم إلى تبوك حتى رحل عنها \_ عبّاد بن بشر ، فكان عباد يقوم مع رجاله بأعمال الدورية ، فيطوف على أصحابه فى العسكر ، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : يا رسول الله ما زلنا نسمع صوت تكبير من ورائنا حتى أصبحنا ، أفوليت أحدنا يطوف على الحرس ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعلت ، ولكن عسى أن يكون بعض المسلمين على خيلنا انتدب ، فقال سلكان بن سلامة : يا رسول الله حرجت فى عشرة من المسلمين على حيلنا ، فكنا نحرس الحرس . فقال رسول الله صلى عشرة من المسلمين على حيلنا ، فكنا نحرس الحرس في سبيل الله ، فلكم قيراط من الأجر على كل من حرستم من الناس جميعا أو دابة .

وفى غزوة تبوك أجرى الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم معجزة أخرى زاد الله بها المؤمنين إيماناً ، فقد ذكر الواقدى ج ٣ ص ١٠٣٥ و أخرى زاد الله على الله عليه الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، إنا قدمنا عليك وتركنا أهلنا على بئر لنا قليل ماؤها ، وهذا القيظ ، ونحن نخاف أن تفرقنا أن نقتطع ، لأن الإسلام لم يفش حولنا بعد ، فادع الله لنا في ماء بئرنا ، وإن روينا به فلا قوم أعز منا ، لا يعبر بنا أحد مخالف لديننا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبلغونى حصيات ، فتناولت ثلاث حصيات فدفعتهن إليه ، ففركهن بيده ثم قال : اذهبوا بهذه الحصيات إلى بئركم فاطرحوها واحدة واحدة وسموا ، فانصرفوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواء ، ونفوا من قاربهم من المشركين ووطئوهم ، فما انصرف رسول الله صلى الله سلام الله صلى اله صلى اله صلى الله صلى اله ص

عليه وسلم إلى المدينة حتى أوطأوا من حولهم عليه ودانوا بالإسلام .

وكان زيد بن ثابت يحدث فيقول : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فكنا نشترى ونبيع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلا ينهانا .

وقال رافع بن خديج : أقمنا بتبوك المقام فأرملنا من الزاد وقرمنا إلى اللحم ونحن لا نجده ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إن اللحم هاهنا ، وقد سألت أهل البلد عن الصيد فذكروا لي صيداً قريباً \_ فأشاروا إلى ناحية المغرب \_، فأذهب فأصيد في نفر من أصحابي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذهبت فاذهب في عدة من أصحابك ، وكونوا على خليل ، فإنكم تتفرقون من العسكر قال : فانطلقت في عشرة من الأنصار فيهم أبو قتادة وكان صاحب طرد بالرمح وكنت رامياً فطلبنا الصيد فأدركنا صيداً ، فقتل أبو قتادة خمسة أحمرة بالرمح على فرسه ، ورميت قريباً من عشرين ظبياً وأخذ أصحابنا الظبيين والثلاثة والأربعة ، وأُخذنا نعامة طردناها على خيلنا . ثم رجعنا إلى العسكر عشاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنا : ما جاءوا بعد ؟ فجئنا فألقينا ذلك بين يديه . فقال : فرقوه في أصحابكم ، قلت : يا رسول الله ، أنت مر به رجلاً ، قال فأمر رافع بن حديج . قال : فجعلت أعطى القبيلة بأسرها الحمار والطبي ، وأفرق ذلك حتى كان الذي صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظبي واحد مذبوح ، فأمر به فطبخ ، فلما نضج دعا به \_ وعنده أضياف \_ فأكلوا ونهانا بعد أن نعود وقال : لا آمن أو قال : أخاف عليكم .

## من هو الشهيد في سبيل الله :

وفى غزوة تبوك ( وهى أهم حدث عسكرى فى التاريخ النبوى الحربى ) أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم على ملأ من أصحابه أن الشهيد ليس الذى يقتل بالسيف والرمح والنبل فى المعركة فحسب ، بل إن مرتبة الشهيد ينالها كل من يفارق الحياة وهو فى حالة الغزو فى سبيل الله ، مهما كان السبب الذى فى وفاته .

فقد ذكر المؤرخون أن ذا البجادين المزنى « وقد تقدمت قصة إسلامه في هذا البحث » قال : يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة ، فقال : أبلغنى لحاء سمرة . فأبلغه لحاء سمرة ، فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عضده وقال : اللهم إنى أحرم دمه على الكفار ، فقال : يا رسول الله ، ليس أردت هذا . قال النبى صلى الله عليه وسلم : إنك إذا خرجت غازياً في سبيل الله فأخذتك الحمّى فقتلتك فأنت شهيد ، ووقصتك دابتك فأنت شهيد ، لا تبال بأية كان . فلما نزلوا تبوكاً فأقاموا بها أياماً توفي عبد الله ذو البجادين . فكان بلال بن الحارث يقول : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بلال المؤذن شعلة من نار عند القبر واقفاً بها ، وإذا رسول الله عليه وسلم وهو يقول : أدنيا إلى أحاكما ، فلما هيأه لشقه رسول الله عليه وسلم وهو يقول : أدنيا إلى أحاكما ، فلما هيأه لشقه النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول : أدنيا إلى أحاكما ، فلما هيأه لشقه مسعود : ليتنى كنت صاحب اللحد(١) .

قال الواقدى: وكان عبد الله ذو البجادين هذا من مزينة ، وكان يتيماً لا مال له ، قد مات أبوه فلم يورثه شيئاً ، وكان عمه ميلاً (٢) فأخذه وكفله حتى كان قد أيسر ، فكانت له إبل وغنم ورقيق ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعلت نفسه تتوق إلى الإسلام ، ولا يقدر عليه من عمّه ، حتى مضت السنون والمشاهد كلها ، فانصرف رسول الله عليه من فتح مكة ، راجعاً إلى المدينة ، فقال عبد الله لعمه : يا عم قد انتظرت إسلامك فلا أراك تريد محمداً ، فائذن لى فى الإسلام ، فقال : والله ، لئن اتبعت محمداً لا أترك بيدك شيئاً كنت أعطيتكه إلا نزعته منك حتى ثوبيك . فقال عبد العزى \_ وهو يومئذ اسمه \_ : وأنا والله متبع محمداً ومسلم ، وتارك عبادة الحجر والوثن ، وهذا ما بيدى فخذه ، فأخذ كل ومسلم ، وتارك عبادة الحجر والوثن ، وهذا ما بيدى فخذه ، فأخذ كل ما أعطاه ، حتر جرده من إزاره ، فأتى أمه فقطعت بجاداً (٢) لها باثنين فائتزر ما أعطاه ، حتر جرده من إزاره ، فأتى أمه فقطعت بجاداً (٣) لها باثنين فائتزر

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۱۶.

<sup>(</sup>٢) ميلاً . قال في لسان العرب ج ١٤ ص ١٥٩ : أي ذا مال .

<sup>(</sup>٣) البجاد \_ بكسر الباء \_ الكساء الغليظ الجافي .

بواحد وارتدى بالآخر ، ثم أقبل إلى المدينة وكان بورقان \_ جبل من حمى المدينة \_ فاضطجع فى المسجد فى السحر ، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصفح الناس إذا انصرف من الصبح ، فنظر إليه فأنكره ، فقال : من أنت ؟ فانتسب له ، فقال : أنت عبد الله ذو البجادين ، ثم قال : أنزل منى قريباً . فكان يكون في أضيافه ويعلمه القرآن ، حتى قرأ قرآناً كثيراً والناس يتجهزون إلى تبوك ، وكان رجلاً صيّتاً ، فكان يقوم فى المسجد فيرفع صوته بالقراءة فقال عمر : يارسول الله ألا تسمع هذا الأعرابي قد منع الناس القراءة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعه يا عمر فإنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله .

وأثناء التحرك إلى تبوك ، قالوا : أتينا رسول الله عَلَيْكُم في مسيره وهو مردف سهيل بن بيضاء (۱) خلفه ، فقال سهيل : ورفع رسول الله عَلَيْكُم صوته فقال : يا سَهيل ، كل ذلك يقول سهيل : يا لبّيك ، ثلاث مرات ، حتى عرف الناس أن رسول الله عَلَيْكُ يريدهم ، فانتنى عليه من أمامه ، ولحقه من خلفه من الناس ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يشهد أن لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، حرَمه الله على النار (۱) .

### قصة الجنى الذي تمثل في شكل حية:

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن الواقدى فقال: كان الناس بغزوة تبوك فعارضهم فى مسيرهم حية عظيمة الخلق فانصاع (٦) الناس عنها فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته طويلًا والناس ينظرون إليها، ثم التوت حتى اعتزلت الطريق فقامت قائمة فأقبل الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون من هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم،

<sup>(</sup>۱) هو سهيل بن بيضاء ( وهي أمه ) واسم أبيه وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر الفهرى القرشي ، هاجر إلى الحبشة ورجع منها ، ثم هاجر إلى المدينة فجمع الهجرتين ، فهو من السابقين الأولين الأفاضل . قال ابن الأثير : شهد بدراً وغيرها ، ومات بالمدينة في حياة النبي عليه سنة تسع ه ، وصلى عليه النبي عليه .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۱۵.

<sup>(</sup>٣) أي مالوا .

قال: هذا أحد الرهط الثانية من الجن الذين وفدوا إلى يستمعون القرآن فرأى عليه من الحق \_ حين ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلده \_ أن يسلم عليه ، وها هو يقرئكم السلام . فسلموا عليه ، فقال الناس جميعا: وعليه السلام ورحمة الله ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : أجيبوا عباد الله من كانوا (١) .

## النبي يصلى الصبح بعد طلوع الشمس:

ويذكر المؤرخون وأصحاب الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل وصوله تبوك بيوم واحد نام ليلته والجيش حتى طلعت الشمس ، فصلى بالمسلمين بعد أن امتدف قيد رمح ، فقد روى عن عقبة بن عامر أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك حتى إذا كنا منها على ليلة استرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال ألم أقل لك أكلاً لنا (٢) الليل ؟ فقال بلال : ذهب بى النوم ، ذهب بى الذى ذهب بك ، قال : فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان غير بعيد ، ثم صلى ركعتين قبل الفجر ، ثم صلى الفجر ، ثم هذب (٢) بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك (١).

## خطبة أشبه بخطبة حجة الوداع:

وفي صبيحة اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم منطقة تبوك

<sup>(</sup>۱) الخصائص الكبرى ج ۲ ص ۱۱۰ ومغازى الواقدى ج ٣ ص ١٠١٥ وطعن الشيخ محمد خليل هراس فى هذه القصة وقال: إنها من الكذب أتناء تعليقه عليها ، وأنا شخصياً لا أرى مسوغاً للطعن فى القصة من حيث جوهرها ، لأن ذلك ممكن وقد وقع مثله فى غزوة الحندق و كما فى صحيح مسلم ، حيث قتل رجل حية فى سقف منزله ، فمات القاتل لساعته ، فأخبرهم النبى عَلَيْكُم أن الحية المقتولة كانت جنياً .

<sup>(</sup>٢) أحرس لنا .

<sup>(</sup>٣) هذب : أي أسرع السير ( النهاية ج ٤ ص ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ج ٣ ص ١٠١٦ .

جمع عناصر الجيش \_ وعددهم ثلاثون ألفا \_ فألقى فيهم خطبة جامعة تشبه « إلى حد ما » خطبة حجة الوداع المشهورة ، حيث تضمنت هذه الخطبة في تبوك الكثير من شرائع الإسلام والتربية الخلقية .

فقد روى عن عقبة بن عامر ( وهو ممن حضر بيعة العقبة وبدراً ) أن قال : لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك ، جمع الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أيها الناس ، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأوثق العرى كلمة التقوى ، وخير الملل ملة إبراهم عليه السلام، وخير السنن سنن محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن و خير الأمور عواقبها ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وأحسن الهدى هدى الأنبياء ، وأشرف القتل قتل الشهداء ، وأعمى الضلالة الصَّلالة بعد الهدى ، وخير الأعمال ما نفع ، وخير الهدى ما اتبع ، وشر العمى عمى القلب ، واليد العليا خير من اليد السفلي ، وما قل وكفي خير مما كثر وألهي ، وشر الأمور المعذرة حين يحضر الموت ، وشر الندامة يوم القيامة . ومن الناس من لا يأتى الجمعة إلا نز را ، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراً (١) ، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب ، وخير الغني غني النفس ، وخير الزاد التقوى ، ورأس الحكم (٢) مخافة الله ، وخير ما ألقى فى القلب اليقين .. والارتياب من الكفر ، ﴿والنياحة من عمل الجاهلية ، والغلول من جمر جهنم ، والسكر من النار ، والشعر من إبليس ، والخمر جماع الإثم ، والنساء حبالة الشيطان ، والشباب شعبة من الجنون ، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المأكل مال اليتم. والسعيد من وعظ بغيره، والشقى من شقى في بطن أمه ، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع ، والأمر إلى آخره ، وملاك العمل خواتمه ، والربا ربا الكذب ، وكل ما هو آت قريب ، وسباب المؤمن فسوق ، وقتل المؤمن كفر ، وأكل لحمه من معصية الله : وحرمة ماله كحرمة دمه ، ومن يتأل (٣) على الله يكذبه ، ومن يعف يعف

<sup>(</sup>١) الهجر \_ بَضَم أُوله وسكون ثانيه \_: فى النهاية فى غريب الحديث ج ٤ ص ٢٤٠ : هو الحنا والقبيح من القول .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وهو بمعنى الحكمة ، كذا قال في النهاية ج ١ ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) تألى على الله قال في النهاية : أي حكم عليه وحلف .

عنه ، ومن يكظم الغيظ يأجره الله ، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ، ومن يتبع السمعة يسمع الله به ، ومن يصبر يضاعف الله له ، ومن يعص الله يعذبه الله ، اللهم اغفر لى ولأمتى أستغفر الله لى ولكم(١) .

وقال الواقدى : وكان رجل من بنى عذرة يقال له عدى يقول : جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فرأيته على ناقة حمراء يطوف على الناس يقول : أيها الناس ، يد الله فوق يد المعطى ، ويد المعطى الوسطى ، ويد المعطى ( بفتح الطاء ) السفلى . أيها الناس ، اقنعوا ولو بحزم الحطب ، اللهم ، هل بلغت ؟ ثلاثا . فقلت : يارسول الله ، كانت امرأتان اقتتلتا فرميت فأصبت إحداهما ، فرمى فى رميتى \_ يعنى ماتت \_ كا تقول العرب : رمى فى جنازته . فقال النبى صلى الله عليه وسلم: تعقلها ولا ترثها(٢) .

#### الإيمان يمان:

قالوا: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى موضع مسجده بتبوك ، فنظر نحو اليمين ورفع يديه يشير إلى أهل اليمن فقال: الإيمان يمان ، ونظر نحو المشرق ( وهو العراق بالنسبة لتبوك ) وأشار بيده فقال: إن الجفاء وغلظ القلوب فى الفدادين (٣) أهل الوبر من نحو المشرق حيث يطلع الشيطان قرنه (٤).

#### الرسول يتحدث عن فضل الخيل:

وَفَ تَبُوكُ جَيَّ إِلَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بجبنة ، فقالوا : يا

<sup>(</sup>۱) مغازى الواقدى ج ٣ ص ١٠١٦ ــ ١٠١٧ ، وقد وردت مقاطع كثيرة من هذه الخطبة الرائعة في مواضع كتب الحديث الستة الصحاح مثل البخارى ومسلم وبقية الستة . وهذه الخطبة خطبة جامعة شاملة في التربية وترسيخ قواعد السلوك لبناء حياة تكفل سعادة الدارين فعلى المسلم أن يعى ما جاء في هذه الخطبة الجامعة ، بل ويحفظها لأنها بمثابة دستور للأخلاق والسلوك .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۱۹ ــ ۱۰۱۷ .

 <sup>(</sup>٣) الفدادون : الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم ، واحدهم فداد .. كذا جاء في النهاية
 لابن الأثير .

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ج ٣ ص ١٠١٧ .

رسول الله إن هذا طعام تصنعه فارس ، وإنا نخشى أن يكون فيه ميتة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله .

وأهدى رجل من قضاعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فرسا ، فأعطاه رجلا من الأنصار ، وأمره أن يربطه حياله استئناسا بصهيله ، فلم يزل كذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ففقد صهيل الفرس ، فسأل عنه صاحبه فقال : خصيته يا رسول الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، اتخذوا من نسلها وباهوا بصهيلها المشركين ، أعرافها أدفاؤها (١) ، وأذنابها مذابها ، والذى نفسى بيده ، إن الشهداء ليأتون يوم القيامة بأسيافهم على عواتقهم ، لا يحرون بأحد من الأنبياء إلا تنحى عنهم ، حتى أنهم ليمرون بإبراهيم الخليل ، خليل الله فيتنحى لهم حتى يجلسوا على مناهر من نور ، يقول الناس : هؤلاء الذين أهرقوا دماءهم لربّ العالمين ، فيكون كذلك حتى يقضى الله عز وجل بين الناس .

وكان لرسول الله عَلَيْكُم فرس اسمه الظرب ( بفتح الظاء وكسر الراء ) ، فقام إليه ، وهو بتبوك فعلق عليه شعاره (٢) وجعل يمسح ظهره بردائه . قيل : يا رسول الله ، تمسح ظهره بردائك ؟ قال : نعم ، وما يدريك ؟ لعل جبريل أمرنى بذلك ، مع أنى قد بت الليلة ، وإن الملائكة لتعاتبنى (٣) في حسن الخيل ومسحها وقال : أخبرنى خليلي جبريل أنه يكتب لى بكل حَسَّة أوفيتها إياه حسنة ، وإن ربى عز وجل يحط عنى بها سيئة ، وما من امرئ من المسلمين يربط فرساً فى سبيل الله فيوفيه بعليفه يلتمس به قوته إلا كتب الله له بكل حبة حسنة ، وحط عنه بكل حبة سيئة ، قيل : يا رسول الله ، وأى الخيل خير ؟ قال : أدهم (٤) ، أقرح ، أرثم ، محجل الثلث ، مطلق وأى الخيل خير ؟ قال : أدهم (٤) ، أقرح ، أرثم ، محجل الثلث ، مطلق

<sup>(</sup>١) الأدفاء : جمع دف، ، وهو ما يستدفأ به من الأوبار والأصواف .

<sup>(</sup>٢) الشعار : ما ولي الجسد من الثياب .

<sup>(</sup>٣) الحس: نفض التراب عن الدابة.

<sup>(</sup>٤) قال فى البداية والنهاية : الخيل الأقرح هو ما كان فى جبهته قرحة ، بالضم ، وهى بياض يسير فى وجه الفرس دون الغرة ، والأرثم الذى أنفه أبيض وشفته العلياء ، والمحجل : هو الذى يرتفع البياض فى قوائمه إلى موضع القيد .

اليمين ، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الصفة .

#### من التربية النبوية:

وفى مقامه بتبوك أثنى الرسول عَيْنَة على المتثبتين ونهى عن الخفة والنزق . فقد روى عن ابن عمر أنه قال : فزع الناس بتبوك ليلة ( ويظهر أنهم تسابقوا إلى سلاحهم فى شيء من التسرع ) قال ابن عمر : فخرجت في سلاحي حتى جلست إلى سالم مولى أبي حذيفة وعليه سلاحه ، فقلت ، لأقتدين بهذا الرجل الصالح من أهل بدر ، فجلست إلى جنبه قريباً من قبة رسول الله عَيْنَة ، فخرج رسول الله عَيْنَة علينا مغضبا فقال : أيها الناس ما هذا النزق ما هذه الحفة ما هذا النزق ؟ ألا صنعتم ما صنع هذان الرجلان الصالحان ؟ يعنيني وسالما مولى أبي حذيفة .

ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وضع حجراً قبلة مسجد تبوك بيده وما يلى الحجر ، ثم صلى الظهر بالناس ، ثم أقبل عليهم فقال : ما ههنا شام ، وما ههنا يمن (١) .

## لا أثر للرومان على الحدود :

من المتفق عليه بين كتاب المغازى وأصحاب السير أن الرسول عَلَيْكُم لم

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۲۱ ــ ۱۰۲۲ تحقیق الدکتور مارسدن جونس .

<sup>&</sup>quot;(۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۲۲ .

يتحرك من المدينة بذلك الجيش الضخم (ثلاثين ألفا) وفى ذلك الفصل من الحر الشديد مع العسرة والضائقة المالية الشديدة التى عليها عامة أصحابه ، إلا بعد أن تلقى معلومات تفيد أن القيادة الرومانية فى الشام تحشد الجيوش وأن طلائع هذه الجيوش (وهى أربعون ألفا) قد وصلت البلقاء (۱) قريبا من حدود جزيرة العرب . فاهتم لهذه الأنباء اهتاماً شديداً ، فجهز ذلك الجيش الإسلامي الضخم ، ليلقى على الرومان درساً عمليا ويفهمهم أنه قادر عسكريا على حماية حدود الجزيرة من أى اعتداء قد يكون الرومان (فعلا) قد خططوا للقيام به اعتاداً على قواتهم الضاربة الضخمة المدربة المجهزة أحسن تجهيز .

ولكن الرسول عَيْنِكُم لما وصل بجيشه تبوك بعث منها بطلائعه وفصائل استخباراته العسكرية ، فلم يجدوا أى أثر لأية حشود رومانية أو عربية متنصرة موالية لهم على جدود الشام الجنوبية .

وأمام هذا الواقع يبرز سؤال ، وهو لماذا لم تكن الحشود الرومانية موجودة على حدود الجزيرة العربية ، كما جاء فى الإخبارية التى بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة ، فتحرك على أثرها بجيشه فى تلك الظروف التى يمكن تسميتها بأنها ظروف استثنائية ، نظراً لشدة الحر فى ذلك الفصل والضائقة المالية التى عليه عامة المسلمين .

هل نكل الرومان عن الحرب التي كانوا يعدون لها ، وهل نتيجة هذا النكول تأكد الرومان من جدية التحركات العسكرية الإسلاميةالضخمة ، أم أن الإخبارية عن تحشدات الرومان كانت غير صحيحة ، وإنما أوعز الرومان إلى وكلاء استخباراتهم من العرب الموالين لهم بإشاعاتها لإرهاب المسلمين واختبار مدى قوتهم الحربية ومقدرتهم القتالية فحسب ؟

إلى هذا الرأى الأحير يميل ابن برهان الدين حيث قال فى السيرة الحلبية : ولم يكن ذلك (أى الحشد الرومانى ) حقيقة ، وإنما ذلك شيء ، قيل لمن يبلغ ذلك المسلمين ليرجف به ، وكان ذلك فى عسرة فى الناس وجدب فى

<sup>`(</sup>۱) مغازی الواقدی جُـ ۳ ص ۱۰۳۲

البلاد (١).

كا يشير الواقدى أيضاً إلى أن مسألة إشاعة التحشدات الرومانية على حدود الجزيرة العربية يوم ذاك ، كانت إشاعات غير صحيحة ، فقد جاء في مغازيه : وكانت الساقطة \_ وهم الأنباط \_ يقدمون المدينة بالدرمك (٢) والزيت في الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام ، فإنما أخبار الشام عند المسلمين كل يوم ، لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط ، فقدمت قادمة فذكروا أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة ، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة ، وأجلبت معه لخم وجذام وغسان وعاملة ، وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا بها ، وتخلف هرقل بحمص ، ثم يقول الواقدى : ولم يكن ذلك ، وإنما شيء قيل ولم يكن شيء أحوف عند المسلمين منهم ، وذلك لما عاينوه منهم من العدد والعدة والكراع (٣).

وعلى أى كان الحال ، فسواء كان سبب عدم المواجهة العسكرية بين المسلمين والرومان على الحدود نكول الرومان عن الحرب بعد أن استعدوا لها ، أو أنهم لم يستعدوا أصلًا وإنما أشاعوا ذلك للإرجاف والإرهاب ، فإن هذه الحملة العسكرية الضخمة التي قادها الرسول عليلة إلى تبوك قد خقت للإسلام والمسلمين مكاسب عظيمة .

منها ( وهى أهمها ) أن النبى صلى الله عليه وسلم قد تحدى الرومان بحملته هذه التى أوشكت على اجتياز حدود الشام ، وبث الرعب فى نفوسهم بحيث زالت من أذهانهم تلك الصورة المغلوطة المرتسمة فى أذهانهم عن المسلمين الذين لا ينظر إليهم هؤلاء الرومان إلا على أساس أنهم جماعات ضعيفة متفرقة من البدو الذين لا ضابط لهم ولا انضباط ، وإنما هدفهم من وراء الحروب الحصول على شيء من المال والمال فقط .

ولا أدل على أن الرعب قد انتاب القيادة الرومانية في الشام ، من أنها (رغم قواتها الضاربة) لم تحرك ساكنا ، ولم تبعث بجندى واحد إلى

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الدرمك دقيق الحوارى ، قاله في الصحاح ص ١٥٨٣ .

<sup>(</sup>۳) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۹۸۹ ـــ ۹۹۰ .

الحدود ، عندما بلغها أن الرسول عَلِيْكُ قد وصل بجيشه تبوك ، وأنه صار فيما يشبه التحدى لهذه القيادة الرومانية المتغطرسة ، يستعرض على حدودها قواته الضاربة البالغة ثلاثين ألفا .

فكيف أحجمت الإمبراطورية الرومانية في الشام عن مواجهة التحدى بتحد مثله ، مع أنها أصبحت \_ بعد انتصارها على الفرس \_ تعد أقوى قوة عسكرية في العالم كله ، كيف ركنت إلى التزام الهدوء ، ولم تفكر في مواجهة الجيش النبوى ، رغم أنه أقام على حدودها الجنوبية حوالى عشرين يوما يشن الغارات على أطرافها ، ويخضع حلفاءها والموالين لها من غير الرومان .

لا شك أنه الرعب قد انتاب قلوب قادة الجيش الرومانى ، لا سيما بعد التجربة القاسية التى مرت بهم على أيدى جيش الإسلام الصغير فى معركة مؤتة فى السنة الثامنة من الهجرة ، حيث واجهوا الأهوال من هذا الجيش الصغير الذى كانت نسبة قواتهم يوم ذاك سبعين لواحد ، ولهذا فضلوا عدم مواجهة الجيش النبوى وظلوا يرقبونه فى جزع حتى عاد إلى المدينة مرفوع الرأس منتصرا أعظم انتصار ، بعد أن قرر عدم اجتياز حدود الشام ، والاكتفاء بتحدى الرومان وإرهابهم ، مؤكداً بهذا التحدى قدرته على حماية الجزيرة العربية من عدوان أى عدو يفكر فى الاعتداء عليها .

بل لقد ذكر المؤرخون أن الملك هرقل الذي كان يقيم بحمص ، بعث إلى الرسول عَلَيْكُ يتودد إليه ، وهو بتبوك ، حيث أرسل مبعوثاً خاصاً برسالة يخبر فيها النبي عَلَيْكُ أنه مسلم ، فقد جاء في كتب السيرة ، أن الملك هرقل بعد أن فشل ( مرة أخرى ) في إقناع أركان دولته وهو بحمص ، في الدخول في الإسلام لاينهم حتى سكن غضبهم عليه ، ثم بعث إلى النبي عليه كتابا يقول فيه : إنني مسلم ولكنني مغلوب على أمرى ، فقبل الرسول عَلَيْكُ هديّته ، ولكنه لم يصدقه فيما زعم من أنه مسلم ، وقد نقل المؤرخون عن حامل كتاب هرقل من حمص إلى الرسول عَلَيْكُ لأنه قال : المؤرخون عن حامل كتاب هرقل من حمص إلى الرسول عَلَيْكُ لأنه قال : جمعت تبوك فإذا هو ( أي رسول الله عَلَيْكَ ) جالس بين ظهراني أصحابي عتبيا فقلت : أين صاحبكم ؟ قيل : هو هذا ، فأقبلت أمشي حتى جلست محتيا فقلت : أين صاحبكم ؟ قيل : هو هذا ، فأقبلت أمشي حتى جلست

بين يديه فناولته كتابى ، فوضعه فى حجره ، ثم قال : من أنت ؟ فقلت : أنا أحد تنوخ . قال : هل لك فى الإسلام دين الحنيفية مِلَّةُ إبراهيم . قلت : إنى رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم ، فضحك النبى صلى الله عليه وسلم وقال : ﴿ إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ﴾ ، فلما فرغ من قراءة كتابى قال : إن يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ﴾ ، فلما فرغ من قراءة كتابى قال : إن حقاً وإنك رسول ، فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها ، إنّا قوم سفر ، فقال رجل : أنا أجوزه ، فأتى بحلة فوضعها فى حجرى ، فسألت عنه فقيل لى : إنه عثمان بن عفان .

ومن المكاسب السياسية والعسكرية الكبرى التي حققتها حملة تبوك العظمي تصفية جميع الجيوب المعادية للإسلام في شمال الجزيرة العربية عسكرياً ، وخاصة العناصر العربية التي تدين بالوثنية ، وكانت التصفية العسكرية في شمال الجزيرة العربية تصفية كاملة شاملة بحيث لم يعد الرسول عليه من تبوك إلا وقد أصبحت جميع المناطق الشمالية في الجزيرة خاضعة للإدارة الإسلامية وتابعة لها إما بالدخول في الإسلام طواعية وإما بالاعتراف بسلطان هذا الدين والخضوع له عن طريق أداء الجزية للمسلمين ، وهذا خاص بالعرب الذين كانوا على النصرانية مثل ملك دومة الجندل كما سيأتي تفصيله فيما يلى من هذا الكتاب .

## الفصل الرابع

- سيطرة المسلمين على جنوب الشام.
- رؤساء نصارى جنوب الشام يتوافدون على النبي عَلَيْكُ في تبوك ويعقدون معه الصلح.
  - خالد بن الوليد يفتح الجندل .
  - وقوع ملك دومة أسيراً ومقتل أحيه .
  - النبي يفكر في اجتياز حدود الشام بجيشه .
    - عودة الجيش إلى المدينة ظافراً .
    - محاولة المنافقين إغتيال النبي عليه .
      - قصة مسجد الضرار وإحراقه .
    - موت زعيم المنافقين عبد الله بن أبي .
- قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة وقصة نزول القرآن بتوبتهم .
  - القرآن يندد بالمنافقين ويفضحهم .

كذلك من أهم مكاسب حملة تبوك وفوائدها المعنوية العظمى ، سريان هيبة الإسلام إلى ما وراء حدود الجزيرة العربية وداخل بلاد الشام نفسها ، هما كان له الأثر في تخوف بعض الحاكمين المحليين ورجال الدين المسيحى في الركن الجنوبي من الشام حيث يقع رأس خليج العقبة ، فقد جاء البعض من الحكام المحليين ورجال الدين هؤلاء إلى تبوك باختيارهم ، جاءوا إلى النبي الحكام المحليين ورجال الدين هؤلاء إلى تبوك باختيارهم ، حاءوا إلى النبي عندما علموا بوجوده في تبوك ، وعقدوا معه صلحاً وطلبوا منه الأمان على أن يكونوا سلماً له ، ولا يعينون عدوا عليه ، فأعطاهم ذلك كاسيأتي تفصيله إن شاء الله .

ومجىء هؤلاء المسيحيين خاضعين طائعين للنبى صلى الله عليه وسلم من الشام يعتبر أول فتح إسلامى فى بلاد الشام التى تعتبر يوم ذاك جزءاً من الإمبراطورية الرومانية فإيلات التى جاء منها إلى تبوك هؤلاء النصارى تعتبر جزءاً من فلسطين ، وفلسطين جزء من الشام .

ولم يكن أهل إيلة ( إيلات ) النصارى وحدهم الذين جاءوه وأعطوه الجزية وأعلنوا قبول سلطان الإسلام ، بل جاءه أيضاً حكام مناطق أخرى في الشام وهي أذرح (١) وجرباء (٢) .

فقد جاء فى كتب التاريخ المعتمدة أن ملك أيلة ( إيلات ) وأهل أذرح وجرباء ، لما بلغهم وصول النبى عليه إلى تبوك خافوا أن يتقدم إليهم بجيشه فسارعوا بالمجيء اليبرموا معه الصلح باذلين له الطاعة والجزية التي يدفعها المعاهدون للمسلمين حسب النظم التي سنها القرآن الكريم .

فقد ذكر الواقدى أن أهل دومة وتيماء (٣) ، قد خافوا النبي عَيْلِيَّةً لما رأوا العرب قد أسلمت ، وقدم يحنة بن رؤبة على النبي عَيْلِيَّةً ، وكان يحنة ملك

<sup>(</sup>١) قال ياقوت فى معجمه ج ١ ص ١٢٩ : « أذرح ــ بفتح أوله وسكون ثانيه وضم ثالثه ــ بلد فى أطراف الشام من أعمال الشراة ، ثم من نواحى البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز ، وفى كتاب مسلم بن الحجاج : بين أذرح والجرباء ثلاثة أيام .

<sup>(</sup>٢) والجرباء منطقة من أعمال عمان بالبلقاء وهي قرب جبال السراة من ناحية الحجاز ، وبين أذرح والجرباء كان مؤتمر التحكيم الذي ترأسه عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعرى بعد انتهاء معارك صفين المؤسفة .

<sup>&#</sup>x27;(٣) تيماء : تقع على ثماني مراحل شمال المدينة .

أيلة ( إيلات ) ، وأشفقوا أن يبعث إليهم النبي عَلَيْكُ بجيش ، وأقبل مع يحنة أهل جرباء وأذرح ، فأتوه فصالحهم فقطع عليهم الجزية ( أى فرضها ) .

وقال الواقدى فى موضع آخر : حدثنى يعقوب بن محمد الظفرى ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ، قال : رأيت يحنة بن رؤبة يوم أتى النبى عَلَيْكُ عليه صليب من ذهب ، وهو معقود الناصية ، فلما رأى النبى عَلَيْكُ كُفر (١) وأوما برأسه ، فأوما إليه النبى : ارفع رأسك ، وصالحه يومئذ ، وكساه رسول الله عَلَيْكُ برداً يمنة (١) ، وأمر له بمنزل عند بلال (١) .

كما كتب كذلك لأهل جرباء أذرح هذه الوثيقة: ( من محمد رسول الله عليهم أنه الله عليهم مائة دينار عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة والله كفيل )(٤).

قال الواقدى : نسخت كتاب أذرح وإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ،

<sup>(</sup>١) قال فى لسان العرب ج ٦ ص ٤٦٦ : التكفير إيماء الذمى برأسه ، والتكفير لأهل الكتاب أن يطأطىء أحدهم رأسه لصاحبه كالتسليم عندنا ، والتكفير أن يضع يده أو يديه على صدره .

<sup>(</sup>٢) اليمنة قال في الصحاح : بردة من برود اليمن .

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي ج ٣ ص ١٠٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ج ٤ ص ١٦٩ وفتوح البلدان ص ٧١ وإمتاع الأسماع ص ٤٦٨ ـــ ٤٦٩ وتاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٨٢١ والبداية والنهاية والنهاية ج ٥ ص ١٠٣ ـــ ١٠٣٢ وزاد المعاد ج ٣ ص ١٠ .

<sup>(</sup>م – ٨ ۞ غزوة تبوك)

من محمد النبى عَلِيْكُ لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد ، وأن عليهم مائة دينار فى كل رجب وافية طيبة ، والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين ، ومن لجأ إليهم من المسلمين من المخافة والتغرير إذا خشوا على المسلمين وهم آمنون ، حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجه .

كذلك عقد الرسول عَلِيْكُ معاهدة صلح مع حكام مقنا<sup>(۱)</sup> وكتب لهم بهذه المعاهدة وثيقة جاء فيها : (أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم ربع غزولهم وربع ثمارهم )<sup>(۲)</sup>.

وكان عبيد بن ياسر (٣) أحد بنى سعد ورجل من جذام (٤) أحد بنى وائل، قدما على النبى عَلَيْكُ ببوك ، فأسلما وأعطاهما النبى عَلَيْكُ ربع مقنا مما يخرج من البحر ومن الثمر من نخلها وربع المغزل، وكان عبيد بن ياسر فارساً، وكان الجذامي راجلاً، فأعطى رسول الله عَلِيْكُ فرس عبيد بن ياسر مائة ضفيرة \_ والضفيرة الحلة \_ فلم يزل يجرى ذلك على بنى سعد وبنى وائل إلى يوم الناس هذا، ثم إن عبيد بن ياسر قدم مقنا وبها يهودية، وكانت اليهودية تقوم على فرسه فأعطاها ستين ضفيرة من ضفائر فرسه، فلم يزل يجرى على اليهودية حتى نزعت آخر زمان بنى أمية، فلم ترد إليها فلا إلى ولد عبيد (٥).

وفى فتوح البلدان للبلاذرى: جاء نص وثيقة الصلح لأهالى مقنا: ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى بنى حبيبة وأهل مقنا ، سلم أنتم فإنه أنزل على أنكم راجعون إلى قريتكم فإذا جاءكم كتابى هذا ، فإنكم آمنون ولكم ذمة الله وذمة رسوله ، وإن رسول الله عليا قد غفر لكم ذنوبكم (أى ما ارتكبتم من مخالفات ضد المسلمين) وكل دم اتبعتم به ، لا شريك لكم في قريتكم إلا رسول الله أو رسول رسول الله ، وإنه لا

<sup>(</sup>١) مقنا ( بفتح الميم وسكون النون ) منطقة قرب إيلات .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۳۲ ــ ۱۰۳۳ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في الإصابة باسم عبيد بن بسر .

 <sup>(</sup>٤) انظر فيما مضى من هذه السلسلة ترجمة قبيلة جذام الكبرى وتحديد مناطق سكناها في سينا
 والشام وجزيرة العرب .

<sup>(</sup>۵) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۳۲ ـ ۱۰۳۳ .

ظلم ولا عدوان ، وأن رسول الله عَلَيْتُهُ يَجِيرُكُم مما يجير منه نفسه ، فإن لرسول الله عَلَيْتُهُ بزتكم ورقيقكم والكراع والحلقة ، إلا ما عفا عنه رسول الله عليه ، أو رسول رسول الله ، وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخيلكم وربع ما صادت عرككم ، وربع ما اغتزلت نساؤكم ، وإنكم قد تريثتم بعد ذلكم ، ورفعكم رسول الله عَلَيْتُهُ عن كل جزية وسخرة ، فإن سمعتم وأطعتم ، فعلى رسول الله عَلَيْتُهُ أن يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم ، ومن ائتمر في بني حبيبة وأهل مقنى من المسلمين خيراً فهو خير له ، وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل بيت رسول الله عَلَيْتُهُ .

# فتح دومة الجندل<sup>(۲)</sup> :

وأهم الحركات العسكرية التي قام بها الجيش النبوى ، والرسول علي مقيم في تبوك تلك الحركة التي قادها خالد بن الوليد وأضاف بها منطقة

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ص ٧١ ـــ ٧٢ وانظر اعتراض محقق الفتوح على ص ٧٢ من الكتاب نفسه . (٢) دومة الجندل ( بفتح الدال وسكون الواو وفتح الجيم وسكون النون وفتح الدال ) منطقة تاريخية شهيرة منذ أقدم العصور ، وقد كان لها ذكر في حروب ما قبل الميلاد وبعده وقد فرضت الملكة الزباء الحصار على قلعتها في أواخر القرن الثالث الميلادي فاستعصت عليها ،' ودومة الجندل تقع شرق تبوك وهي أقرب إلى الحدود العراقية ، وقد ظل عياض بن غنم القائد القرشي الفهري المشهور محاصراً لها حوالي سنة كاملة ، فاستعصت عليه في عهد الخليفة الصديق ، ولم يستطع اقتحامها إلا بمساندة خالد بن الوليد الذي جاء من الحيرة في أواخر سنة ١٢ هـ .. ويؤكد ياقوت في معجم البلدان العهد السحيق الذي بنيت فيه دومة الجندل ، وهو عهد أحد أبناء نبي الله إسماعيل صلى الله عليه وسلم ، فقد قال ياقوت : سميت ( أي دومة الجندل ) بدوم بن إسماعيل بن إبراهيم ، وقال الرجاجي : دومان بن إسماعيل ، قال : ولما كثر ولد إسماعيل عليه السلام بتهامة خرج دوماء بن إسماعيل حتى نزل موضع دومة ، وبني به حصناً ، فقيل دوماء ونسب إليه الحصّن ، وقال أبو سعيد : دومة الجندل في غائط من الأرض خمسة فراسخ ، قال : وَمَنْ قبل مغربه عين تثج فتسقى ما به من النخل والزرع ، وحصنها مارد ، وسميت ڊومة الجندل لأن حصنها مبنى بالجندل ، وقال أبو عبيد السكوني : دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيءٌ ، كانت به بنو كنانة من كلب ، قال : ودومة من القريات ، من وادى القرى إلى تيماء أربع ليال ، والقريات دومة وسكاكة وذو القارة ، ثم قال ياقوت : فأما دومة فعليها سور يتحصن به ، وفي داخل السور حصن منيع يقال : مارد ، وهو حصن أكيدر بن عبد الملك بن عبد الحي بن أعيان بن الحارث بن معاوية بن -خلاوة بن أبامة بن سلمة بن سكامة بن شبيب بن السكون بن أشرس بن ثور بن عفير ( وهو كندة ) السكوني الكندى .

دومة الجندل إلى حظيرة سلطان الإسلام .

فقد كانت دومة الجندل تشكل مملكة صغيرة يحكمها ملك عربى حضرمي من كندة وكان على دين النصرانية، وكان شعب مملكة دومة الجندل أغلبيته الساحقة من قبيلة كلب القحطانية، وهي قبيلة كثيرة العدد، وذات قدرة قتالية ممتازة، وهذا أمر مشهور عن هذه القبيلة في الجاهلية والإسلام.

وكانت مملكة دومة الجندل النصرانية هي الجيب الوحيد الذي بقي في شمال الجزيرة العربية حتى السنة التاسعة للهجرة غير خاضع لسلطان الإسلام، ولما كان من برنامج الرسول عليه توحيد الجزيرة العربية كلها تحت لواء الإسلام بحيث لا يبقى في أية بقعة من هذه الجزيرة شبر واحد غير خاضع لسلطان الإسلام، فقد قرر الرسول عليه إخضاع نصارى دومة الجندل إما بالسلم والصلح، وإما بالحرب.

وبناءاً على هذا القرار استدعى الرسول عَلَيْكُ القائد الشهير خالد بن الوليد ، وأبلغه أنه قد عين خالداً قائداً على الجيش الذي سيتولى هذه المهمة .

وقد انتخب رسول الله عَلِيْكُ أربعمائة وعشرين فارساً من الجيش النبوى المرابط فى تبوك كى يقودهم خالد ليقوموا بتصفية الجيب المعادى المتبقى فى دومة الجندل .

و لما كان خالد يعرف مبلغ القوات الكثيفة التى توجد للأعداء فى دومة الجندل ، ومدى قدرة هؤلاء الأعداء القتالية ، رأى (حسب مقياس الحروب المجرد ) أن هذه الكتيبة من الفرسان التى عليه أن يقتحم بها معاقل دومة الجند التى من أهمها قلعتها التاريخية الحصينة ، رأى أن هذه الكتيبة غير كافية لتحقيق الهدف الذى يريد الرسول عليه تحقيقه من وراء هذه الحملة التى كلف خالد القيام بها . فقد قال خالد \_ وهو يراجع رسول الله عليه المهذا الصدد \_ : يا رسول الله كيف لى به (أى أكيدر ملك دومة الجندل وهو وسط بلاد كلب ، وإنما أنا في نفر بسير ؟(١) .

۱ (۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۲۰۲۵ .

فطمأن الرسول عليه القائد حالدا بأنه ( رغم القوة الصغيرة التي سيقودها ) سيظفر بالملك أكيدر ، حيث سيأتي به أسيراً ، فقد قال الرسول عليه خالد : ستجده يصيد البقر فتأخذه(١).

لقد قيم خالد الوضع من وجهة النظر العسكرية المجردة ، فبرز أمامه سؤال كبشر عادى بالنسبة للرسول الأعظم عَلَيْكُ ، وهو هل في إمكان أربعمائة وعشرين فارسا أن يتغلبوا على عدة آلاف يعتصمون بالقلاع والأسوار ؟ ولم يكن خالد \_ من وجهة النظر العسكرية المجردة \_ مخطئا في تساؤله ، ولكنه كمؤمن عميق الإيمان اطمأن إلى أنه سينتصر على جيوش مملكة كندة في دومة ، رغم التفوق العددى الذي تمتاز به هذه الجيوش على كتيبة خالد ، لأنه واثق من صدق ما أخبر به الرسول عليه من أنه سيقبض على ملك دومة الجندل ويأتي به أسيراً .

#### حالد يتحرك من تبوك:

وبعد أن كمّلت تجهيزات كتيبة الفرسان التي تقرر أن يقودها حالد إلى دومة الجندل ، تحرك بها الإنهاء المهمة الموكلة إليه ، وما زال خالد يتحرك على تعبئة حتى وصل إلى مكان قريب من قلعة دومة الجندل التي يتحصن بها الملك أكيد في جمع كثيف من جنده .

قال الواقدى : ابعث رسول الله عَيْنَا خالد بن الوليد من تبوك فى أربعمائة وعشرين فارساً إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل \_ وكان أكيدر من كندة قد ملكهم وكان نصرانيا \_ فقال خالد : يا رسول الله كيف لى به وسط بلاد كلب ، وإنما أنا فى نفر يسير ؟ فقال رسول الله عَيْنَة : ستجده يصيد البقر فتأخذه . قال : فخرج خالد حتى إذا كان من عصنه بمنظر العين فى ليلة مقمرة صائفة ، وهو على سطح له ومعه امرأته الرباب بيت تنيف بن عامر من كندة ، وصعد على ظهر الحصن من الحر وقينته تغنيه ، ثم دعا بشراب فشرب ، فأقبلت البقر (الوحشية ) تحك

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ج ٤ ص ١٦٩ ــ ١٧٠ .

بقرونها باب الحصن ، فأقبلت امرأته فأشرقت على الحصن فرأت البقر فقالت : ما رأيت كالليلة فى اللحم ، هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : لا ، قالت : من يترك هذا ؟ قال : لا أحد . قال : يقول أكيدر : والله ما رأيت جاءتنا ليلة بقر غير تلك الليلة ، ولقد كنت أضمر لها الخيل إذا أردت أخذها شهراً أو أكثر ، ثم أركب ركب بالرجال وبالآلة .. فنزل فأمر بفرسه فأسرج ، وأمر بخيل فأسرجت ، وركب معه نفر من أهل بيته ، معه أخوه حسان ومملوكان ، فخرجوا من حصنهم بمطاردهم (١) .

كان بحالد يعلم أن الملك أكيدر وحاشيته يعتصمون بقلعة دومة الجندل ، وهي قلعة حصينة لها أسوار عالية وأبراج عظيمة وباب من الخشب السميك جدا ، وأنه لذلك من الصعب اقتيحامها إلا بعد ضربها بآلات الحصار الثقيلة مثل الراجمات والقاذفات باللهب مثل المنجنيق والعرادات والدبابات التي يستخدمها الجنود لنقب الأسوار أو تسلقها ، واقتحامها كي ينفذوا إلى الداخل .

#### كيف استسلمت القلعة:

وخالد ليس لديه شيء من هذه الأدوات الضرورية لمن يريد اقتحام مثل قلعة دومة الجندل ، وإنما جاء في قوة صغيرة خفيفة من الفرسان الذين لا يمكنهم بأي حال من الأحوال فتح القلعة عن طريق اقتحامها عنوة . وقد رأينا فيما بعد كيف اشترك في فتحها للمرة الثانية جيشان عام ١٢ هـ بقيادة خالد بن الوليد وعياض بن غنم الفهرى الذي ظل سنة يحاصرها ولم يستطع فتحها إلا بمساندة خالد .

لذلك عندما اقترب حالد برجاله من القلعة ، قرر أن يكمن بفرسانه فى مكان حفى بحيث لا يعلم بوجوده أحد من الأعداء ، وذلك لانتظار فرصة مواتية تمكنه من انجاز مهمته المتمثلة فى فتح دومة الجندل ، وحتى الخيل المدربة التى يقودها حالد المتنعت عن الصهيل حسب إشارة أصحابها من المسلمين ، وذلك كى لا يسمعها الأعداء فيتنبهوا

<sup>(</sup>١) المطارد بفتح الميم وكسر الراء ـــ جمع المطرد ، وزن منبر ، وهو رمح قصير يطرد به ، وقيل يطرد به الوحش ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٥٧ ) .

ونجح خالد فى كمينه نجاحا مكنه من السيطرة على دومة الجندل دونما أى قتال يذكر ، فقد كان من توفيق الله تعالى أن خرج الملك أكيدر وبعض أفراد أسرته فى الليل ومعه أخوه الأمير حسان لمطاردة البقر الوحشى ، وهم لا يعلمون بمكان خالد وفرسانه ، وعندما ابتعدوا من القلعة \_ وخالد يترصدهم \_ أمر فرسانه فطوقوا الملك أكيدر وصحبه فلم يقاوم لأنه فى قلة قليلة من رجاله ، ولكن أخاه الأمير حسان رفض الاستسلام فقاتل حتى قتل ، أما المملوكان ، فقد تمكنا من الإفلات ورجعا إلى القلعة ليخبرا قادة الجيش فيها بما حدث لملكهم الذى أصبح فى أسر خالد بن الوليد . فتنبه المعتصمون بالقلعة واستعدوا للقتال .

ولكن ملكهم أكيدر الأسير أمرهم بإلقاء السلاح وفتح أبواب الحصن للمسلمين ، وذلك حسب اتفاق تم بينه وبين القائد خالد بن الوليد ، وذلك أن خالداً عرض على الملك أكيدر أن يحقن دمه ويأمر المتحصنين فى القلعة بإلقاء السلاح وفتح أبوابها للمسلمين فقبل فدخلوها وسيطروا عليها واستولوا على ما فيها من أموال ورقيق ، ومنحوا كل جنود أكيدر الأمان على أرواحهم .

قال أصحاب المغازى يصفون وقوع الملك أكيدر في قبضة خالد بن الوليد وفتح قلعة دومة الجندل دونما قتال: ( فلما فصلوا \_ أى الملك أكيدر وحاشيته \_ من الحصن ، وخيل خالد تنتظرهم لا يصهل منها فرس ولا يتحرك ، فساعة فصل أخذته الخيل ، فاستأسر أكيدر وامتنع حسان ، فقاتل حتى قتل ، وهرب المملوكان ومن كان معه من أهل بيته فدخلوا الحصن ، وكان على حسان قباء مخوص بالذهب ، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله عليهم ما خيرهم بأخذهم أكيدر . وتشير مصادر التاريخ إلى أن خالدا لم يتمكن من فتح دومة الجندل إلا بعد أن غادر الرسول عليهم منطقة تبوك عائدا إلى المدينة ، بدليل أن خالدا قدم المدينة على رسول الله عينهم ومعه الملك أكيدر (١) ، وكان رسول الله قدم المدينة على رسول الله عينها ومعه الملك أكيدر (١) ، وكان رسول الله قدم المدينة على رسول الله عينها ومعه الملك أكيدر (١) ، وكان رسول الله قدم المدينة على رسول الله عينه ومعه الملك أكيدر (١) ، وكان رسول الله

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۲۷ کما أن البيهقی يذکر ــ کما فی البداية والنهاية ــ أن خالداً إنما تحرك من المدينة لا من تبوك لفتح دومة الجندل ( البداية والنهاية ج ٥ ص ١٧ ــ ١٨ ) فالله أعلم .

عليه على كتيبة الفرسان المكلفة بفتح دومة الجندل \_ أن لا يقتل الملك أكيدر عندما يقبض عليه . المكلفة بفتح دومة الجندل \_ أن لا يقتل الملك أكيدر عندما يقبض عليه . وأعطى بعض أصحاب المغازى مزيدا من التفاصيل عن فتح دومة

واعطى بعض اصحاب المغازى مزيدا من التفاصيل عن فتح دومة الجندل \_ كل حسب علمه فقالوا: وكان رسول الله عليه قال لخالد بن الوليد: إن ظفرت بأكيدر فلا تقتله وائت به إلى ، فإن أبى فاقتلوه ، فطاوعهم . فقال بجير بن بجرة من طىء شعراً يذكر فيه قول النبى عليه لخالد ( وإنك تجده يصيد البقر ) وما صنع البقر تلك الليلة بباب الحصن : تبارك سائق البقرات أنّى رأيت الله يهدى كل هاد ومن يك عاندا عن ذى تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد ...

وقال خالد بن الوليد لأكيدر: هل لك أن أجيرك من القتل حتى آتى بك رسول الله عَلَيْكُ على أن تفتح لى دومة ؟ قال: نعم ، ذلك لك . فلما صالح خالد أكيدر ، وأكيدر في وثاق انطلق به خالد حتى أدناه من باب الحصن ، وأوا ذلك فأبى عليهم مضاد أخو ونادى أكيدر أهله: افتحوا باب الحصن ، فرأوا ذلك فأبى عليهم مضاد أخو أكيدر ، فقال أكيدر لخالد: تعلم والله لا يفتحون لى ما رأونى في وثاق فخل عنى فلك الله والأمانة أن أفتح لك الحصن إن أنت صالحتنى على أهله . قال خالد: إنى أصالحك . فقال أكيدر: إن شئت حكمتك وإن شئت حكمتنى وأل خالد: بل نقبل منك ما أعطيت . فصالحه على ألفى بعير ، وأربعمائة فرس وأربعمائة درع ، وأربعمائة رمح على أن ينطلق به وأخيه إلى رسول الله على الله على فيحكم فيهما بحكمه .

فلما قاضاه خالد على ذلك خلى سبيله ففتح الحصن ، فدخله خالد وأوثق مضادا أخا أكيدر ، وأخذ ما صالح عليه من الإبل والرقيق والسلاح ، ثم حرج قافلا إلى المدينة ، ومعه أكيدر ومضاد ، فلما قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحه على الجزية (١) وحقن دمه ودم أخيه وخلى سبيلهما ، وكتب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه أمانهم وصلحهم وختمه يومئذ بظفره .

 <sup>(</sup>١) وذكر بعضهم ــ وهو الأقرب إلى الصواب ــ أن الجزية إنما فرضت على مضاد أخى أكيدر
 لأن أكيدر أسلم ثم ارتد فى خلافة الصديق والله أعلم .

وذكر عن أنس بن مالك قال : رأيت قباء أكيدر حين قدم على رسول الله على الله عليه وسلم فجعل المسلمين يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتعجبون من هذا ؟ فوالذى نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذا . وذكر بعضهم أن الناس كانوا يتلمسون قباء مضاد أخى أكيدر ، لا قباء أكيدر .

## هل أسلم أكيدر:

وبعضهم يذكر أن أكيدر الملك أسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له كتاباً بعد إسلامه هذا نصه: (بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام، مع خالد بن الوليد سيف الله ، في دومة الجندل وأكنافها. وإن لنا الضاحية من الضحل (۱) والبور (۲) والمعامى (۳) وأغفال الأرض (٤) ، والحلقة ، والسلاح ، والحافر (٥) ، والحصن ، ولكم الضامنة من النخل (٢) ، والمعين من المعمور (٧) بعد الخمس ، لا تعدل سارحتكم ، ولا تعد فاردتكم (٨). ولا يحظر عليكم النبات ، ولا يؤخذ منكم عشر البتات (١) ، تقيمون الصلاة لوقتها ، وتؤتون الزكاة لحقها . عليكم بذلك العهد والميثاق ، ولكم بذلك الصدق والوفاء ، النباد ومن حضر من المسلمين .

ومما يدل على أن أكيدر قد أسلم أن أهل الفتوح مجمعون على أن حالداً ابن الوليد عام ١٢هـ انحدر بجيش كثيف من العراق إلى دومة الجندل بعد

<sup>(</sup>١) الضحل الذي فيه الماء القليل.

<sup>.</sup> (٢) البور : ما ليس فيه زرع .

<sup>(</sup>٣) المعامى : ما ليست له حدود معاومة .

<sup>(</sup>٤) أغفال الأرض: مياه

<sup>(</sup>٥) الحافر : الحيل .

<sup>(</sup>٦) الضامنة من النخل : النبات من النخل التي قد نبتت عروقها في الأرض .

<sup>(</sup>٧) المعين : الماء الظاهر .

<sup>(</sup>٨) أي لا يعد ما يبلغ أربعين شاة .

<sup>(</sup>٩) البتات : المتلع ليس عليه زكاة .

أن ارتد أكيدر ومنع الزكاة وقاوم جيوش الإسلام التي يقودها عياض بن غنم ، ففتح خالد وعياض دومة الجندل ، وقتل أكيدر كمتمرد خائن مرتد ، وأما ما ذكر من أن الخليفة الفاروق أجلى الملك أكيدر عن دومة فخبر لا يصح .

والذى أسلم وثبت إسلامه فهو حريث أخو الملك أكيدر ، فأقره المسلمون على ما فى يده وحريث هذا هو الذي تزوج ابنته يزيد بن معاوية .

أما الذى بقى على نصرانيته من البيت المالك فى دومة الجندل ، فهو مضاد أخو الملك أكيدر فأمنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب له وثيقة وضع فيها عليه الجزية مقابل الحماية والأمان ، وهذه الوثيقة هى التى ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم بظفره حين لم يكن فى يده خاتم .

وكان بلال بن الحارث المزنى يحدّث يقول: أسرنا أكيدر وأخاه فقدمنا بهما على النبى صلى الله عليه وسلم ، وعزل يومئذ للنبى صلى الله عليه وسلم صفى خالص قبل أن يقسم شيء من الفيء ثم خمس الغنائم ، فكان للنبى صلى الله عليه وسلم الخمس (۱) ، وكان عبد الله بن عمر المزنى يقول: كنا أربعين رجلا من مزينة مع خالد بن الوليد ، وكانت سهامنا خمس فرائض (۲) ، كل رجل مع سلاح ، يقسم علينا درع ورماح ، وروى أن أكيدر حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد ، كان عليه صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهر .

وذكر عن يونس بن بكير أن أبا بكر الصديق كان على المهاجرين في غزوة دومة الجندل ، وحالد بن الوليد على الأعراب فالله أعلم (٣)

<sup>(</sup>١) الخمس والصفى الذى يكون للرسول عَلَيْكُ إنما ينفقه عَلَيْكُ دائماً في المرافق العامة للمسلمين فهو لا يستغله لنفسه كما قد يشغب أعداء الإسلام .

<sup>(</sup>٢) الفريضة هنا الواحدة من الإبل.

<sup>(</sup>۳) انظر جوامع السيرة ص ٢٥٣ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٧ - ١٨ وزاد المعاد ج ٣ ص ١١ وسيرة ابن هشام ج ٤ ص ١٠٦ - ١٧٠ ومغازى الواقدى ج ٣ ص ١٠٢٥ وما بعدها ومعجم ياقوت ج ٢ ص ٤٨٧ - ٤٨٨ وفتوح البلدان ص ٧٧ وتاريخ الطبرى ج ٣ ص ١٠٨ - ١٠٩ ووص ٣٧٨ - ٣٧٨ وإمتاع الأسماع ص ٤٦٣ وما بعدها وتاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٨٢١ والتنبيه والإشراف ص ٢٧٢ .

## استشارة الرسول أصحابه في اجتياز الحدود إلى الشام:

ويذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى تبوك ، ولم يجد أى أثر للحشود الرومانية على الحدود (كا بلغه ) جمع كبار قادة جيشه ومستشاريه وشرح لهم الوضع وشاورهم فيما إذا يرون أن يجتاز حدود الشام بجيشه أو يعود بالجيش إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما زحف بهذا الجيش إلى تبوك لأنه بلغه أن عدواناً مبيتاً تدبره الإمبراطورية الرومانية على الجزيرة العربية .

وفي هذا الاجتماع الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم الفاروق عمر بن الخطاب فاقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعود بالجيش إلى المدينة دون أن يتقدم لاختراق حدود الشام ، وأيد عمر اقتراحه هذا بأن الحملة قد حددت أهدافها ، وهي إرهاب العدو الذي لم تجرؤ أية قوات تابعة له على الظهور أمام المسلمين رغم أن للعدو في الشام من الرومان وحلفائهم العرب المتنصرة ما لا يقل عن ربع مليون محارب ، والمسلمون إنما كانوا في تبوك بقيادة نبيهم ثلاثون ألف مقاتل فقط .

فقد قال أصحاب المغازى: وشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التقدم ، فقال عمر بن الخطاب: إن كنت أمرت بالمسير فسر . قال رسول صلى الله عليه وسلم: لو أمرت به ما استشرتكم قال عمر: يا رسول الله ، فإن للروم جموعاً كثيرة ( يعنى بالشام ) وليس بها أحد من أهل الإسلام ، وقد دنوت منهم حيث ترى ، وقد أفزعهم دنوك ، فلو رجعت هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله عز وجل لك فى ذلك أمراً (١) . وقد أخذ النبى صلى الله عليه وسلم بمشورة ابن الخطاب ، فعاد بالجيش إلى المدينة دون أن يجتاز بجيشه الحدود إلى الشام .

## المنافقون يحاولون اغتيال النبي عَلَيْكُم :

والعجيب الغريب في الأمر أن قوة الإسلام بعد أن أخذت تتعاظم وأخذت جزيرة العرب ــ بعد نجاح غزوة تبوك وإسقاط مملكة الكنديين

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۱۹ .

بدومة الجندل فى الشمال وتحدى الإمبراطورية الرومانية نفسها وإرهابها وإجبارها على التزام الهدوء بعد أن كانت تفكر فى غزو الجزيرة \_ بعد كل هذه الإنجازات والانتصارات التى جعلت الإسلام ( بكل معانى الكلمة ) صاحب السلطان المطلق فى الجزيرة العربية وأجزاء من الشام نفسها مثل أذرح وإيلات .. بعد كل هذه الإنجازات والانتصارات أخذ نشاط الباطنيين من الرتل الخامس ( المنافقين ) يتعاظم ضد الإسلام وضد النبى صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة ، ولعل ذلك مرده الحسد الذى جعلهم يفقدون صوابهم .

فقد أخذ هؤلاء المنافقون يضاعفون من تآمرهم ويتحركون على صورة تحد واستفزاز أثناء التحرك إلى تبوك وبعد العودة منها ، وبأسلوب لم يسبق له مثيل فى نشاطاتهم التخريبية .

ففى غزوة تبوك بذل هؤلاء المنافقون محاولات يائسة فلجأوا ( وكحركة مذبوح ) إلى أعمال استفزازية ونشاطات تخريبية على كل الأصعدة لعلهم ينالون بها من وحدة الإسلام الشامخة ، ولعلهم يوصلون سوس الفرقة إلى صميم الأحوة الإسلامية التي أقامها الإسلام والتي لم تشهد جزيرة العرب لها مثيلا في تاريخها .

غير أن كل محاولات هؤلاء الباطنيين باءت بالفشل وتحطمت على صخرة الإيمان الذي يتمتع به كل فرد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الصادقين . ورغم انكشاف أمرهم للرسول القائد صلى الله عليه وسلم والقادر على إنزال أقسى العقوبات بهم فإنه لم يتخذ ضدهم أى إجراء ، بل تركهم للأمة كى تحاسبهم بنفسها . فحاسبتهم فعلا أقسى حساب ، حيث كانت عقوبتهم من الشعب المقت والنبذ والازدراء ، حتى تلاشوا – تلقائيا – بأحقادهم وضغائهم ، وشمخ الإسلام رغم أنوفهم حتى امتد رواقه فشمل ما بين المشرق والمغرب ..

فقد رأينا (كما تقدم) في بداية غزوة تبوك كيف حاول رأس النفاق عبد الله ابن أُبَى ( وبأسلوب ماكر خبيث ) أن يشطر الجيش الإسلامي ويدخل الفوضي والاضطراب داخل وحداته قبل أن يغادر المدينة فخرج ذلك المنافق

فى عسكر عظيم من أنصاره الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر .. خرج بهم على أنهم جزء من الجيش النبوى الزاحف إلى تبوك ، ولكن هذا المنافق لم يكد يصل بعسكره مشارف المدينة حتى انفصل بهم راجعا وهدفه إغراء بعض الوحدات من الجيش النبوى بالتمرد والسير على نهجه الخبيث كى تفكك وحدة الجيش النبوى . ر

ولم يكتف ابن أبيّ بالفعل الخبيث الذى فعل ، بل لجأ إلى القول الذى يحمل كل معانى الإرجاف وتوهين العزائم ، فأعلن أن رجوعه بأصحابه وانفصاله عن الجيش النبوى لأنه بزعمه لا يريد أن يغامر بأصحابه مع محمد في معركة قال عنها (سلفا): إنها خاسرة لأن المسلمين بزعمه غير قادرين على مواجهة جيوش الإمبراطورية الرومانية . فقد قال عبد الله بن أبى وهو يعود بأصحابه إلى المدينة . : (أيظن محمد قتال بنى الأصفر لعبا كأنى بأصحابه غدا مقرنين في الجبال)(١) . وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مقالة هذا المنافق وصنيعه فلم يأبه له ولم يتخذ ضده أى إجراء ، بل واصل التحرك إلى تبوك حتى حققت الحملة كل أهدافها .

وبالرغم من أن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي قد رجع بأكثر أصحابه إلى المدينة دون أن يشتركوا في غزوة تبوك ، فإن فريقا من هؤلاء المنافقين انخرط في سلك الجيش النبوى وحاول أثناء تحرك الجيش إلى تبوك أن يكون عامل توهين وتفريق وتشكيك بين وحدات هذا الجيش الضخم ، إلا أنه فشل فشلا ذريعا ، واستمر الجيش في وحدته وتماسكه حتى وصل تبوك وحتى حققت الحملة العظيمة أهدافها وعاد الجيش إلى المدينة رافع الرأس منتصراً قد أرهب الروم وأدخل الرهب في نفوسهم وطهر (عسكريا) جميع الجيوب المناوئة للإسلام في الشريط الشمالي للجزيرة العربية .

وفى العودة من تبوك ارتكب الباطنيون المنافقون المندسون فى الجيش النبوى أكبر حماقة فى تاريخ المتاعب التى كانوا يثيرونها ضد النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، حيث حاولوا هذه المرة ارتكاب أكبر جريمة فى التاريخ وهى اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب جبان ماكر

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۹۹۵ ــ ۹۹۲ .

خبيث لا يتقنه إلا المنافقون الجبناء.

فقد وضع المنافقون المتآمرون خطة جهنمية للتخلص من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، وكان هؤلاء المنافقون قد وضعوا خطة الاغتيال على أساس أنها لو نجحت ستبدو وكأنها قضاء وقدر لأن ما قرر هؤلاء المنافقون أن يكون وسيلة قتلة النبي صلى الله عليه وسلم له نظائر ، فكثيرا ما يحدث لأفراد سبقوه .

فلم يقرر المنافقون (وهم يضعون خطة الاغتيال) أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بسيف أو رمح أو سهم، وإنما قرروا زيادة في الكتمان أن يكون قتله عن طريق نفور الناقة التي يركبها وتردِّيها في واد سحيق بحيث لا يكون هناك أمل في سلامته إذا ما تردّت به الناقة في الوادي، ولا يكون مجال لاتهام أحد بقتله.

#### كيف فشلت خطة المنافقين في الاغتيال:

كانت خطة المنافقين للاغتيال قابلة للنجاح بسهولة لو أن الجيش كله سلك الطريق الذى كان من المقرر أن يسلكها وهي عقبة تشرف على واد سحيق .

فقد علم المنافقون أنه في هذه العقبة الخطرة سيتزاحم الآلاف من راكبي الخيل والإبل حول الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن السهل على فئة قليلة من الرجال الازدحام حول الناقة التي يركبها الرسول صلى الله عليه وسلم لتنفيذ المؤامرة بحيث يتمكنون في ظلام الليل من العمل بأية وسيلة (في غمرة الازدحام) على إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهر ناقته إلى الوادي للتخلص منه . فيبدو الأمر وكأنه قضاء وقدر . وهذا هو الذي استقر عليه رأى المنافقين (وهم يضعون خطة الاغتيال) إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر المؤامرة في اللحظات الأخيرة ، وعندما بلغه ما يدبره المنافقون بالتفصيل عمل على إحباط المؤامرة ، فأصدر أمره للجيش يدبره المنافقون بالتفصيل عمل على إحباط المؤامرة ، فأصدر أمره للجيش كله بأن يغير اتجاه سيره ، فيسلك الوادي ، بدلا من أن يسلك العقبة ، ثم سلك الرسول صلى الله عليه وسلم العقبة وحده ومعه ( فقط ) ثلاثة نفر من أصحابه ، وهم : عمار بن ياسر ، وحذيفة بن اليمان ، وحمزة بن عمرو

الأسلمي<sup>(١)</sup> .

وهنا بدا وكأن محاولة المنافقين قد فشلت نهائيا ، لأن هؤلاء المنافقين لا تستطيع العناصر المكلفة منهم بتنفيذ خطة الاغتيال ، تنفيذ هذه الخطة ، لأن انفصال هذه العناصر من الجيش تثير حولهم الشكوك والريب وتجعلهم من المتعمدين مخالفة أو امر الرسول القائد صلى الله عليه وسلم . ولكن هؤلاء المنافقين لم ييأسوا ، فقد مضوا في مخططهم ، فاغتنموا فرصة ظلام الليل الذي سيكون مخيما عندما يمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمكان الخطر من العقبة الذي قرروا أن تتم فيه عملية الاغتيال ، فوضعوا مخططاً جديدا لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم .

وهذا المخطط الجديد يتلخص فيما يلي :

١ \_ أن ينتدب ثلاثة عشر من هؤلاء المنافقين للمهمة .

٢ ـ عليهم أن لا يباشروا المؤامرة إلا إذا خيم الظلام .

٣ ــ عليهم أن يتلثموا عند الشروع في المؤامرة لئلا يتمكن أحد من معرفتهم .

٤ \_ عليهم أن ينصبوا كميهم في المكان الخطر المحدد من العقبة .

عليهم أن لا يستخدموا أى سلاح من رمح أو سيف أو نبل لتنفيذ
 الأغتيال .

7 — بل عليهم إذا مر بهم النبى صلى الله عليه وسلم فى المكان الخطر المحدد من العقبة ، أن يزحموا جميعهم ناقته بركابهم ويلجئوها إلى حافة الوادى ثم يقطعون أنساع (٢) رحلها فى الظلام حتى يقع النبى صلى الله عليه وسلم عنها إلى الوادى فيموت .

وعلى أساس هذه الخطة شرع المنافقون في المؤامرة الخبيثة الجديدة ، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتشفهم عند شروعهم في المؤامرة

<sup>(</sup>۱) هو حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث . وهو من بنى أسلم ، يكننى أبو صالح ، وهو من رواة الحديث ، فقد روى عنه كثير من الأئمة ، منهم يحيى بن سعيد والثورى وشعبة والحمادان . توفى سنة إحدى وستين وهو ابن إحدى وسبعين سنة وقيل ابن ثمانين سنة .

<sup>(</sup>٢) الأنساع : هي الأحزمة التي يربط ويشد به الرحل علىٰ ظهر الناقة أو الجمل .

فأحبطها حين أمر حذيفة بن اليمان بمهاجمتهم فهاجمهم حذيفة ، ولما كانوا لا يريدون أن يعرفهم أحد هربوا وما زالوا يوغلون فى الهرب حتى دخلوا فى سواد الجيش فى الوادى لئلا يعرفهم أحد (١).

قال الواقدي يصف هذه المؤامرة الدنيئة: ولما كان رسول الله صلى الله محليه وسلم ببعض الطريق مكر به أناس من المنافقين وائتمروا أن يطرجوه من عقبة في الطريق ، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العقبة أرادوا أن يسلكوها معه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم فقال للناس ؟ اسلكوا بطن الوادى فإنه أسهل لكم وأوسع ، فسلك الناس بطن الوادى وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة ، وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودها ، وأمر حذيفة بن اليمان أن يسوق من خلفه . فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في العقبة إذ سمَّع حس القوم قد غشوه ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم ، فرجع حذيفة إليهم وقد رأوا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل يُضرب وجوه رواحلهم بمحجن في يده ، وظن القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اطلّع على مكرهم ، فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس ، وأقبل حذيفة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق به ، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقبة نزل الناس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا حذيفة ، هل عرفت أحدا من الركب الذين رددتهم ؟ قال : يا رسول الله عرفت فلان وفلان ، وكان القوم ملثمين فلم أبصرهم في ظلمة الليل<sup>(٢)</sup>.

وكان هؤلاء المتآمرون قد نجحوا نجاحا جزئيا عندما شرعوا في مؤامرتهم الخبيثة ، حيث تمكنوا من أن يزعجوا ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفرت به فسقط لهذا النفور بعض متاع رحله ولكنه هو صلى الله عليه وسلم لم يسقط ...

 <sup>(</sup>۱) انظر إمتاع الأسماع ص ٤٧٧ ــ ٤٧٨ وزاد المعاد ج ٣ ص ١٦ ــ ١٧ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٩ و ٢٠ و ٢٠ .

<sup>. (</sup>۲) المغازي ج ۳ ص ۱۰٤۲ ــ ۱۰٤۳ .

وقال ابن كثير في كتابه ( البداية والنهاية ) : قال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة ، هَمَّ جماعة من المنافقين بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق فأخبر خبرهم ، فأمر الناس بالمسير من الوادي وصعد هو العقبة وسلكها ، ومعه أولئك النفر قد تلثموا ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه ، عمار آخذ بزمام الناقة ، وحذيفة يسوقها ، فبينا هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشيوهم ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبصر حذيفة غضبه فرجع إليهم ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه ، فلما رأوا حذيفة ظنوا أنه قد أظهر على ما أضمروه من الأمر العظم فأسرعوا حتى خالطوا الناس ، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفوا ينتظرون الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة : هل عرفت هؤلاء القوم ؟ قال : ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : علمتها من شأن هؤلاء الركب ؟ قالا : لا فأخبرهما بما كانوا تمالئوا عليه وسماهم لهما واستكتمهما ذلك ، فقالا : يا رسول الله أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه .

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم بأسمائهم حذيفة بن اليمان وحده ، وهذا هو الأشبه والله أعلم ، ويشهد له قول أبي الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود : أليس فيكم \_ يعنى أهل الكوفة \_ صاحب السواد والوساد \_ يعنى ابن مسعود \_ أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره \_ يعنى حذيفة \_ أليس فيكم الذي أجازه الله من الشيطان على لسان محمد ؟ \_ حذيفة \_ أليس فيكم الذي أجازه الله من الشيطان على لسان محمد ؟ \_ يعنى عمارا \_ وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب أنه قال لحذيفة : أقسمت عليك بالله أنا منهم ؟ قال : لا . ولا أبرئ بعدك أحداً \_ يعنى حتى لا يكون مغشياً سر النبي صلى الله عليه وسلم \_ .

وقال ابن كثير : قلت : وقد كانوا أربعة عشر رجلا وقيل كانوا اثنى (م - ٩ \* غروة توك) عشر رجلا . وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اليهم حذيفة بن اليمان فجمعهم فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من أمرهم وبما تمالئوا عليه . ثم سرد ابن إسحاق أسماءهم . قال : وفيهم أنزل الله عز وجل ﴿ وهموا بما لم ينالوا ﴾ (١).

وروى البيهقى من طريق محمد بن مسلمة عن أبى إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى عن حذيفة بن اليمان قال : كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة \_ أو أنا أسوق وعمار يقود \_ حتى إذا كنا بالعقبة إذا باثنى عشر رجلا قد اعترضوه فيها ، قال : فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عرفتم القوم ؟ فولوا مدبرين . فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عرفتم القوم ؟ قلنا : لا يا رسول الله قد كانوا ملثمين ولكنا قد عرفنا الركاب ، قال : هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة ، وهل تدرون ما أرادوا ؟ قلنا : لا . قال : أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها . قلنا : يا رسول الله أو لا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال : تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال : (لا ) أكره أن يتحدث العرب بينها أن محمداً قاتل بقومه ، حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم ، ثم قال : اللهم ارمهم بالدبيلة . قلنا : يا رسول الله وما الدبيلة ؟ قال : هي شهاب من نار تقع على نياط قلب أحدهم فيهلك .

وفى صحيح مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أبى نضرة عن قيس بن عبادة قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا فيما كان من أمر على ، أرأى رأيتموه أم شيء عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة ، ولكن حذيفة أخبرنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أصحابي اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ، عمانية منهم يكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٧٥ .

قال الحافظ البيهقى: وروينا عن حذيفة أنهم كانوا أربعة عشر \_ أو خمسة عشر \_ ، وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ، وعذر ثلاثة أنهم قالوا: ما سمعنا المنادى ولا علمنا بما أراد .

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده . قال : حدثنا يزيد \_ هو ابن هارون ــ أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل . قال : لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى أن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد ، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودها حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلئمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة : ( قدقد ) حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوادى ، فلما هبط ورجع عمار قال : ( ياعمار عرفت القوم ؟ ) قال : عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون . قال : ( هل تدرى ما أرادوا ؟ ) قال : الله ورسوله أعلم ، قال : ( أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه ) قال : فسار عمار رجلا ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك الله كم كان أصحاب العقبة ؟ قال : أربعة عشر رجلا ، فقال : إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر ، قال فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة ، قالوا : ما سمعنا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار : أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد<sup>(١)</sup>.

### المطالبة بإعدام المتآمرين:

وكان هؤلاء الباطنيون المتآمرون قد نجحوا جزئيا عندما شرعوا فى مؤامرة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم تمكنوا من أن يزعجوا ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأساليبهم الخاصة فى الظلام حتى نفرت فسقط

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ٥ ص ١٩ ــ ٢٠ ــ ٢١ .

لهذا النفور من على ظهر الناقة بعض متاع رحله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه هو لم يسقط لأن أمر هؤلاء الخونة اكتشف قبل أن يتمكنوا من تحقيق كلافهم الخبيث ، ونجى الله رسوله الحبيب صلى الله عليه وسلم من المؤامرة .

قال الواقدى: وكانوا قد أنفروا بالنبى صلى الله عليه وسلم فسقط بعض متاع رحله ، فكان حمزة بن عمرو الأسلمى يقول: فنور لى فى أصابعى الخمس فأضئن حتى كنا نجمع ما سقط من السوط والحبل وأشباههما حتى ما بقى من المتاع شيء إلا جمعناه ، وكان لحق النبى صلى الله عليه وسلم فى العقبة (١).

وقد بلغ خبر المؤامرة سيد الأوس أسيد بن حضير ، فعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر بإعدام المتآمرين ، على أن تتولى كل عشيرة من الأنصار إعدام الرجل المشترك منها فى المؤامرة ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر الصفح ولم يأخذ باقتراح أسيد بن حضير .

قال أصحاب السير: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أسيد بن حضير: يا رسول الله ما منعك البارحة من سلوك الوادى ، فهو أسهل من العقبة ؟ قال: يا أبا يحيى أتدرى ما أراد البارحة المنافقون وما اهتموا به ؟ قالوا: نتبعه فى العقبة ، فإذا أظلم الليل عليه قطعوا أنساع راحلتى ونحسوها حتى يطرحونى من راحلتى . فقال أسيد: يا رسول الله ، فقد اجتمع الناس ونزلوا ، فمر كل بطن أن يقتل الرجل الذى هم بهذا ، فيكون الرجل من عشيرته هو الذى يقتله ، وإن أحببت ، والذى بعثك بالحق ، فنبينى بهم ، فلا تبرح حتى آتيكم برؤوسهم ، وإن كانوا فى النبيت (٢) فكفيتكهم ، وأمرت سيد الخزرج فكفاك من فى ناحيته ، فإن مثل هؤلاء يتركون يا رسول الله ؟ حتى متى نداهنهم وقد صاروا اليوم فى القلة والذلة ، وضرب الإسلام بجرانه ، فما يستبقى من هؤلاء ؟ قال رسول الله عليه السيد : إنى أكره أن يقول الناس : إن محمداً لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده فى قتل أصحابه ، فقال : يا رسول الله ، فهؤلاء وبين المشركين وضع يده فى قتل أصحابه ، فقال : يا رسول الله ، فهؤلاء

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۶۳

<sup>(</sup>٢) النبيت هو عمرو بن مالك بن أوس . انظر أنساب الأشراف للبلاذري ج ١ ص ٢٨٧ .

ليسوا بأصحاب ، قال رسول الله عَلَيْكَ : أليس يظهرون شهَادة أن لا إله إلا الله ؟ الله ؟ قال : بلى ، ولا شهادة لهم ، قال : أليس يظهرون أنى رسول الله ؟ قال : بلى ولا شهادة لهم ، قال : قد نهيت عن قتل أولئك(١).

وقال الواقدى: حدثنى معمر بن راشد، عن الزهرى، قال: نزل رسول الله عليه عن راحلته فأوحى إليه وراحلته باركة، فقامت راحلته تجر زمامها حتى لقيها حذيفة بن اليمان فأخذ بزمامها فاقتادها حين رأى رسول الله عليه جالساً، فأناخها ثم جلس عندهاحتى قام النبى عليه فأتاه فقال: من هذا ؟ قال: أنا حذيفة. فقال النبى عليه : فإنى مسر إليك أمراً فلا تذكرنه، إنى نهيت أن أصلى على فلان، وفلان، وفلان \_ رهط عِدّة من المنافقين \_ ولا يعلم رسول الله على الأحد غير حذيفة. فلما توفى رسول الله عليه أله من أولئك علم أخذ بيد حذيفة فقاده إلى الصلاة عليه فإن مشى معه حذيفة صلى معه عمر، وإن انتزع يده وأبى أن يمشى انصرف معه.

وقال: حدثنى ابن أبى سبرة ، عن سليمان بن سحيم عن نافع بن جبير ، قال: لم يخبر رسول الله عَيْنَا أحداً إلا حذيفة وهم اثنا عشر رجلا \_ يعنى أولئك المنافقين \_ ليس فيهم قرشى وهذا الأمر مجمع عليه عندنا(٢).

### قصة مسجد الضرار وهدمه:

فئة المنافقين فئة صارت ( منذ تكونت في المدينة ) بمثابة غدة السرطان في حسم الأمة الإسلامية ، أعيت المسلمين بألاعيبها الماكرة ، وأتعبت الرسول عَيْنَة بتصرفاتها المشينة التي تلتزم السرية والتكتم في القيام بها ، ومصيبة الإسلام والمسلمين بهذه الفئة أنها محسوبة على المسلمين لأنها ( بنطقها بالشهادتين وأدائها الصلوات المفروضة ظاهراً ) تحمل الهوية الإسلامية . وبالتزام المنافقين ( منذ عرفوا ) أسلوب السرية والتكتم في

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۶۳ ــ ۱۰۶۶ .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰٤٥ .

أعمالهم التخريبية وتظاهرهم بالإخلاص للإسلام والمسلمين جعل من الصعب تمييزهم من بين الصحابة الطيبين إلا في النادر . ولهذا لم ينزل الرسول عَيْنَالُمُ أَية عقوبة بأي واحد منهم . لأنهم في الظاهر مسلمون ، ولا يأتون منكرهم إلا سراً .

وصفهم الأستاذ أحمد نار في كتابه « القتال في الإسلام » فقال : هؤلاء هم الذين لا يمكن تبين نياتهم بسهولة ، إذ أن ظاهرهم يدل على حسن نيتهم وباطنهم يدل عليه بعض أعمالهم ( إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ) (١) ، ويؤدّون مهمة القاعدين والخلفين والمرجفين والمعوقين جميعا ، وهم ألوان شتى يصعب تمييزهم ، إلا أنهم يشتركون في صفات عامة ، منها أنهم يتهافتون على إظهار حسن نياتهم وعواطفهم الطيبة كذبا وخداعا بمناسبة وغير مناسبة ، وموافقتهم في المواجهة على كل أمر بغير مناقشة ، وهم من وراء ذلك يتلمسون المغامز وينتهزون الفرص فيبيتون ويكيدون ، وإذا دعوا إلى الإنفاق اعتذروا بلباقة ، وإن وعدوا سوفوا وإن دعوا إلى الجهاد قالوا : لو نعلم قتالا لاتبعناكم ، يعرفون في لحن القول والتواء القصد ، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون ، ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ) (٢) .

وهم الذين يتخذون من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة ، ويقولون : \_ إن أصاب المسلمين بلاء \_ (وما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) (٣) ، ويتخذون ما ينفقون مغرماً ويتربصون بهم الدوائر ، وتراهم يركنون إلى الأعداء ويعملون معهم سراً وعلانية ويبتغون عندهم العزة .

ويختلف خطرهم باختلاف نوع النفاق الذي عندهم وعقابهم واحد إلا من كان ضعيفا لا صلة له بالعدو مثل الذين قال الله تعالى في حقهم ( وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب غليهم ) (<sup>3)</sup> وآيات التعرف عليهم في القرآن الكريم كثيرة ، وعلاجهم بحسب درجتهم مَن

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤. (٢) البقرة: ١١. (٣) الأحزاب: ١٢.

<sup>(</sup>٤) التوبة : ١٠٧ .

النفاق ، فمنهم من يعامل معاملة المرجفين ومنهم من تترك له فرصة التوبة . ومنهم صنف شديد الخفاء هو أشد خطراً وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بالإحاطة بهم كما قال : (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين )(۱) . ومن العجيب أن المنافقين يمتازون بكثير من الذكاء ولكن نقصهم الخلقي هو الذي يدفعهم إلى المواقف المرذلة ، ولولا حب الجاه والمال ومتاع الحياة الدنيا والحسد لكان لهم شأن غير ما هم فيه وهم على اختلاف ألوانهم ( بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم . نسوا الله فنسيهم . إن المنافقين هم الفاسقون ) .

### مسجد الضرار وكر للتآمر:

كان المنافقون دائما أشبه بالجمعيات السرية التي تعمل بتكتم شديد ضد العهد القائم ، وكان هؤلاء المنافقون شديدى التكتم في نشاطاتهم التخريبية ضد الإسلام لئلا يقعوا تحت طائلة القانون الإسلامي إذا أدينوا بعمل ضده يستحق العقوبة ، وكانوا زيادة في الرغبة لتحقيق مآربهم الخبيثة للإطاحة بالإسلام صاروا يظهرون له الولاء ولنبيه بينا يعملون في الباطن على كل ما يضر بالجميع .

وفى جوّ الحرية التى يتمتعون بها لانتسابهم إلى الإسلام كانوا فيما بينهم يتفوهون بكل ما يريدون ضد النبى عَلَيْكُ وأصحابه ، ولكنهم عندما يكونون بين أصحاب الرسول عَلَيْكُ يتضايقون إذ لا يستطيعون أن يحيكوا ويقولوا ويفعلوا ما يريدون ضد الإسلام مثلما يكونون منفردين مع بعضهم البعض . وكان فى العهد النبوى المسجد هو المكان الذى مفروض على المسلمين غير المرضى والعاجزين أن يجتمعوا فيه جميعا خمس مرات خلال المسلمين غير المرضى والعاجزين أن يجتمعوا فيه جميعا خمس مرات خلال الأربع والعشرين الساعة ، وذلك لأداء الصلاة المفروضة . وكان المنافقون يجتمعون فى المسجد مع المسلمين فى هذه الأوقات وذلك باعتبارهم جزءاً من الأسرة الإسلامية ، وكان اجتاعهم فى المسجد كل المرات الخمس هذه

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٠٢ .

يتيح لهم الفرص ليتناجوا فيما بينهم بالدس والكيد للإسلام والمسلمين ، ولكنهم كانوا يتخوفون لأن المسلمين ينظرون إليهم بعين الريبة والشك ، فيتضايقون لذلك ولا يستطيعون العمل بحرية ، وقد عبّر عن هذه الحقيقة « التي عليها المنافقون من التضايق » ، زعيمهم أبو عامر الفاسق المسمى عندهم بالراهب حين قال مفصحا عن نظرات الشك والريبة التي ينظر بها المسلمون إلى المنافقين عندما يحضرون معهم المسجد للصلوات : « لا أقدر أن أدخل مربدكم (١) هذا ... يعنى الخبيث المسجد ... وذلك أن أصحاب محمد يلحظونني وينالون منى ما أكره »(١).

لذلك قرروا « وبإيحاء من زعيم ناحيتهم بقباء أبى عامر الفاسق » أن يبنوا لهم وكراً يكون مقراً لاجتهاعاتهم يعملون فيه بحرية ضد الإسلام والمسلمين . وقد ذهب بهم الإيغال فى المكر والحبث إلى أن يجعلوا مركز التآمر والكيد هذا على صورة مسجد كى يبعدوا الشبهة عن أنفسهم ، لأن أحداً لن يعترض على بناء مسجد الذى لا يبنى عادة إلا لعبادة الله تعالى . وكانت الفكرة من اختراع أبى عامر الفاسق الذى حضر مع المشركين معركة أحد ضد المسلمين وركل جثة ابنه الشهيد غسيل الملائكة حنظلة بن معركة أحد ضد المسلمين وركل جثة ابنه الشهيد غسيل الملائكة حنظلة بن أبى عامر ، وهكذا اقتضت حكمة الله أن يخرج الأخيار من أصلاب الأشرار ، فأبو عامر الراهب « الفاسق » من أخبث المنافقين ، وابنه حنظلة من أفضل وأصلح شباب الإسلام .

وقد خرجت فكرة أبى عامر الراهب الخبيثة إلى حيز الوجود حيث بتشجيع منه وتشجيع أمثاله بنى المنافقون لهم مسجداً ، واختاروا ضاحية من ضواحى المدينة وهى ضاحية قباء التى تبعد عن المدينة حوالى ميلين ، ويظهر أنهم اختاروا هذه الضاحية لما فيها من هدوء ولبعدها عن المدينة التى بها مركز النبى عليقة ومسجده الشريف .

وكان في هذه المنطقة « قبا » بني أول مسجد في الإسلام ، وظل هذا المسجد محلا لإقامة شعائر الإسلام في ذلك الحيى ، وهو حي بني عمرو بن

<sup>(</sup>١) المربد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰٤۹ .

عوف الذين كان المسجد مفخرة لهم.

أما مسجد المنافقين الذي بني في هذه المناطق والذي أطلق عليه فيما بعد مسجد الضرار فقد بني ليكون وكراً للتآمر والشغب على النبي عَيِّقَةً وأصحابه . ونقل عن المنافقين أنهم قالوا : نبني مسجداً فنقيل فيه فلا نحضر خلف محمد ، وقيل ": إن أبا عامر الفاسق أمر ببناء مسجد الضرار قبل خروجه إلى الشام ، وقال لأنصاره : ابنوا لي مسجداً واستعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه من المدينة .

وروى أن السبب فى بناء هذا المسجد أنه لما فرغ الناس من أحد رأى أبو عامر الفاسق أن أمة الرسول فى ارتفاع وظهور ، فذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبى عَيِّكُ فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله عَيْكُ ، وأمرهم أن يتخذوا له معقلًا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليه بعد ذلك فشرعوا فى بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله عَلَيْكُ إلى تبوك (١).

# كاد الرسول أن يصلى فى مسجد الضرار:

ولما درج عليه المنافقون من قدرة على إخفاء نواياهم الشريرة وإظهارهم خلاف ما يبطنون ولكى يكون لوكرهم هذا « مسجد الضرار » صفة الشرعية ولكى يحصلوا له على دعم معنوى طلبوا إلى الرسول عَيَّاتُهُ أن الانتهاء من بناء هذا المسجد أن يؤدى عَيِّلُهُ فيه الصلاة ، فوعدهم الرسول عَيِّلُهُ أن يفعل ولكن بعد عودته من تبوك ، لأنهم جاؤوه وطلبوا منه أن يصلى فيه يفعل ولكن بعد عودته من تبوك ، وكاد الرسول عَيِّلُهُ أن يصلى في مسجد وهو على أهبة التحرك إلى تبوك ، وكاد الرسول عَيِّلُهُ أن يصلى في مسجد الضرار وفاء بالوعد الذي أعطاه لأولئك المنافقين الذين لا يعلمهم ، إلا أن القرآن نزل بهدم هذا المسجد بدلاً من الصلاة فيه ، فحرقه الرسول عَيْلُهُ بالنار وحرق معه دارين بجواره لكبيرين من كبار المنافقين .

<sup>(</sup>١) النفاق والمنافقون ص ٢٦٣ .

وهكذا وبينا كان هؤلاء المنافقون يفركون أيديهم فرحا لأن النبي عَلَيْكُ سيصلى فى وكر الجاسوسية « مسجد الضرار » إذا بألسنة اللهب تلتهم هذا الوكر وبعضهم بداخله ففرروا بجلدتهم وتركوه طعمة للنيران .

وعندما نزل القرآن يوضح لرسول الله عَلَيْكُ أن ذلك المسجد المشبوه إنما هو مرصد يترصد فيه المنافقون المسلمون ويتخذونه مقرا لمحاربة الله ورسوله استدعى رجلين من أصحابه \_ وهما عاصم بن عدى بن العجلان (٢) ومالك ...
ابن الدخشم السالمي (٣) وأصدر إليهما أمره بأن يتوليا تدمير مسجد المنافقين

<sup>(</sup>١) أبو عامر الراهب هذا الذي أطلق عليه اسم « الفاسق » كان يترهب في الجاهلية ، فلما جاء الله بالإسلام غص به فالتجأ هو وخمسون من أصحابه الأوس إلى قريش بمكة وحضر معهم ضد المسلمين " معركة أحد وقد حاول ابنه حنظلة قتله يوم أحد ولكنه لم يتمكن من ذلك . ولم يذكر المؤرخون كيف عاد أبو عامر هذا إلى المدينة وكيف سمح له الرسول عليلة بالإقامة فيها . ولكن يظهر أنه تظاهر بالإسلام مثل غيره من المنافقين فتركه الرسول عليلة وشأنه كما هي سياسته حيال المنافقين .

 <sup>(</sup>۲) عاصم هذا يعد في البدريين رغم أنه لم يخضر بدر . انظر ترجمته في كتابنا ( غزوة بدر ) .
 (۳) انظر ترجمة مالك بن الدخشم في كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) .

إياه بالنار ، حيث قال لهما : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه ثم حرقاه ، فخرجا سريعين على أقدامهما حتى أتيا مسجد بنى سالم . فقال مالك بن الدخشم لعاصم بن عدى : أنظرنى حين أخرج إليك بنار من أهلى . فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه النار . ثم خرجا سريعين يعدوان حتى انتهيا إليه بين المغرب والعشاء وهم « أى المنافقون » فيه ، وإمامهم يومئذ مجمع بن جارية (١) ، فقال عاصم : ما أنسى تشرفهم إلينا كأن آذانهم آذان السرحان ، فأحرقناه حتى احترق ، وكان الذى ثبت فيه زيد بن جارية بن عامر حتى احترقت إليته ، فهدمناه حتى وضعناه بالأرض وتفرقوا .

فلما قدم رسول الله عليه المدينة عرض على عاصم بن عدى المسجد يتخذه داراً \_ وكان من دار وديعة بن ثابت ودار أبى عامر « الراهب » إلى جنبهما فأحرقوهما معه \_ فقال عاصم : ما كنت لأتخذ مسجدا قد نزل فيه ما نزل داراً ، وأن بى عنه لغنى يا رسول الله ، ولكن أعطه ثابت بن أقرم (٢) فإنه لا منزل له . فأعطاه ثابتاً .

وكان أبو لبابة بن عبد المنذر (٣) قد أعانهم فيه بخشب ، وكان غير مغموص عليه في النفاق ولكنه كان يفعل أموراً تكره له . فلما هدم المسجد أخذ أبو لبابة خشبه ذلك فبنى به منزلًا ، وكان بيته الذى بناه إلى جنبه . قال : فلم يولد له في ذلك البيت مولود قط ، ولم يقف فيه حمام قط ، ولم تحضن فيه دجاجة قط .

وكان الذين بنوا مسجد الضرار اثنا عشر رجلا ، وقال الواقدى : خمسة عشر رجلا ولكن الواقدى لم يذكر سوى اسم اثنى عشر وهم : جارية بن عامر « وهو الملقب بحمار الدار » وابنه مجمع « ولم يكن منافقاً » وهو

<sup>(</sup>١) مجمع بن جارية هذا من الأوس وكان أبوه جارية بن عامر من المنافقين الذين اتخذوا مسجد الضرار، ولكن مجمعاً كان شاباً صالحاً وكان يصلى بالمنافقين ولكنه لا يعلم خبث نواياهم وسوء طوياهم. وقد جعله عمر بن الخطاب يصلى بقومه، وقد جمع القرآن إلا سورة أو سورتين. انظر ترجمته مفصلة في « أسد الغابة ».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته فی كتابنا ( غزوة مؤتة ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة أبي لبابة في كتابنا ( غزوة بني قريظة ) .

إمامهم ، وابنه زيد بن جارية \_ وهو الذي احترقت إليته فأبي أن يخرج \_ وابنه يزيد بن جارية ، ووديعة بن ثابت ، وخذام بن خالد \_ ومن داره أخرج \_ وعبد الله بن نبتل ، وبجاد بن عثان ، وأبو حبيبة بن الأزعر ، ومعتب بن قشير ، وعباد بن حنيف وثعلبة بن حاطب .

وقد قال رسول الله عَيْظَةً في خذام وبجاد : زمام خير من خذام وسوط خير من بجاد .

وكان مخبر هؤلاء المنافقين وجاسوسهم على رسول الله عَلَيْكُ هو عبد الله ابن نبتل ، كان يأتى رسول الله عَلَيْكُ فيسمع حديثه ثم يأتى المنافقين به ، فجاء جبريل إلى النبي عَلِيْكُ فقال : يا محمد ، إن رجلا من المنافقين يأتيك فيسمع حديثك ، ثم يذهب به إلى المنافقين ، قال رسول الله عَلَيْكُ : أيهم هو ؟ قال : الرجل الأسود ذو الشعر الكثير ، الأحمر العينين كأنهما قدران من صفر ، كبده كبد حمار فينظر بعيني شيطان .

وكان عاصم بن عدى قد أدرك قبل التحرك إلى تبوك أن هذا المسجد «الوكر» إنما هو من بناء المنافقين المجرمين ، فكان يحدث فيقول : كنا نتجهز إلى تبوك مع النبى عَلِيلةً فرأيت عبد الله بن نبتل ، وثعلبة بن حاطب قائمين على مسجد الضرار ، وهما يصلحان ميزاباً قد فرغا منه ، فقالا : يا عاصم ، إن رسول الله عليه قد وعدنا أن يصلى فيه إذا رجع . فقلت في نفسى : والله ما بنى هذا المسجد إلا منافق معروف بالنفاق أسسه أبو حبيبة ابن الأزعر ، وأخرج من خذام ، ووديعة بن ثابت في هؤلاء النفر .. — ابن الأزعر ، وأخرج من خذام ، ووديعة بن ثابت في هؤلاء النفر .. — والمسجد الذي بنى رسول الله عليه بيده يؤسسه جبريل عليه السلام يؤم به البيت — فوالله ما رجعنا من سفرنا حتى نزل القرآن بذمه وذمّ أهله الذين جمعوا في بنائه وأعانوا فيه .

وقيل لعاصم بن عدى \_ وكان خبيراً بالمنافقين \_ : ولم أرادوا بناءه ؟ قال : كانوا يجتمعون في مسجدنا ، فإنما هم يتناجون فيما بينهم ويلتفت بعضهم إلى بعض ، فيلحظهم المسلمون ، فشق ذلك عليهم وأرادوا مسجداً يكونون فيه لا يغشاهم فيه إلا من يريدون ممن هو على مثل رأيهم ، فكان أبو عامر يقول : لا أقدر أن أدخل مربدكم هذا ، وذاك أن أصحاب محمد

يلحظوننى وينالون منى ما أكره ، قالوا : نحن نبنى مسجداً تتحدث فيه عندنا(١) .

وفي مسجد الضرار أنزل الله تعالى قوله: ﴿ والذين اتخذوا مسجداً ضرارا وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل \_ المراد به أبو عامر الفاسق \_ وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون .. لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى \_ يعنى مسجد قباء \_ من أول يوم أحق أن تقوم فيه . فيه رجال يجبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين .. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم )(١) .

وعندما عاد النبى عَلَيْكُ من تبوك إلى المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن ؛

طلع البدر علينا من ثنيًّات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله داع

قال البيهقى: وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة ، إلا أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك والله أعلم أن .. قلت من المحتمل جداً أن يكن النساء والصبيان والولائد أنشدن هذا الشعر إعادة ، كما يحدث في كثير من المناسبات والله أعلم .

وروى البخارى فى صحيحه أن النبى عَلَيْتُ حين دنا من المدينة قال : « إنَّ بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم » فقالوا : يا رسول الله وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر ، وفى صحيح البخارى عن أبى حميد قال : أقبلنا مع رسول الله عَلَيْتُهُ من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰٤٥ ـــ ۱۰٤٦ ـــ ۱۰٤۷ ـــ ۱۰۶۸ ـــ ۱۰۶۹ وزاد المعاد ج ۳ ص ۱۰۹ ــ ۱۰۶۹ والبداية والنهاية ج ٥ ص ۲۹ ـــ ۲۰ والسيرة الحلبية ج ٣ وجوامع السيرة ص ۲۰۳ ـــ ۲۰۵ وإمتاع الأسماع ص ٤٨٠ ـــ ٤٨١ ـــ ٢٠٢ والسيرة الحلبية ج ٣ وجوامع السيرة ص ۲۰۳ ـــ ۲۰۵ وإمتاع الأسماع ص ٤٨٠ ـــ ٤٨١ ـــ ٤٨٢ ـــ ٤٨٢ ـــ ٤٨٢ ـــ ٤٨٢ ـــ ٤٨٢ وطبقات ابن سعد الكبرى ج ٢ .

 <sup>(</sup>۲) التوبة: ۱۱۰ .
 (۳) البداية والنهاية ج ٥ ص ۱۲۲ .

على المدينة قال: « هذه طابة ، وهذا جبل أحد يجبنا ونحبه . وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال : أذكر أنى خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله عليه إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك .

### قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فتاب الله عليهم :

الضعف البشرى يكاد يكون من الصفات التي لا تفارق الإنسان ، بل هي من صفاته الأساسية وحتى في العهد النبوي ، عهد الإيمان والصدق والتضحية والفداء والصبر والإيمان ونكران الذات في سبيل نصرة العقيدة . حتى في ذلك العهد المثالي المشرق الذي جيله هم المثل الأعلى لمن أتي بعدهم ف السمو والبذل والعطاء إلى حد السخاء بالروح في سبيل دعم العقيدة ، حتى في ذلك العهد النبوي ـ حيث كان الوحي ينزل من السماء على رسول الأمة عليه العقوبة في مجموعة البشرى فعله الجالب للعقوبة في مجموعة من الصفوة المختارة من أصحاب محمد عَلِيُّكُم ، فأتوا ما نكد عليهم صفو حياتهم وعمل تمزيقًا بخناجر الهم والحزن في قلوبهم الطاهرة التي لم يخالطها شك أو ارتباب في الدين الذي ناصروه والنبي الذي أحبوه بكل معاني هذه الكلمة ، إذ تخلفوا عن رسول الله عَلَيْكُمْ في غزوة تبوك لا عن ضعف في الإيمان أو جدب في العقيدة أو تذبذب في الإسلام ، ولكن كان تخلفهم تحت تأثير الضعف البشرى الذى « في فترة من هذا الضعف » حبب إليهم الراحة والدعة في الظل بين الأهل وطيب الثار على مشقة الغزو والجهاد في الحر والتقشف وشظف العيش ، فاستجابوا « مع التردد » لهذا الضعف البشرى ، فتخلفوا عن رسول الله عَلِيُّكُ ، فكانت لهم محنة وأية محنة قاسية ، لم يخرجهم وينجيهم من براثنها التي أخذت كلاليبها بمخانقهم إلا الصدق. فترفع بهم إيمانهم الصادق عن أن يسلكوا سبيل المنافقين ، فيعتذروا ويكذبوا ، مع علمهم أنهم ليس لهم عذر في هذا التخلف إلا الضعف البشرى \_ إن أمكن تسميته عذراً \_ وذلك هو الذي رشحهم للنجاة من غضب الله تعالى ، فتاب الله عليهم بعد أن كادوا أن يهلكوا ، تاب عليهم لأنهم اعترفوا بذنوبهم ، فأقروا لرسول الله عليه لله عليهم لم يكن لهم أى عذر حين تخلفوا عن المفروض على كل قادر من المسلمين ، فأرجأ الرسول عليهم البت في أمرهم منتظراً أمر الله تعالى فيهم ، فأمر المسلمين بمقاطعتهم ، وأمرهم كذلك بأن يعتزلوا نساءهم حتى نزل القرآن بتوبتهم .

إن قصة توبة هؤلاء الصحب الكرام الثلاثة شيقة وشاقة وصعبة ، فقد نالهم نتيجة صدقهم الكامل الشيء العظيم من الآلام النفسية المبرحة والتعرض للفتنة القاسية ، ولكن إيمانهم الصادق صمد لكل ذلك ، رغم ما سبب لهم الهذا الصدق من محن شديدة وآلام نفسية كادت أن تأتى على نفوسهم فيموتوا كمدا .

فقد شاء الله أن لا يتذوقوا حلاوة الصدق وبهجة نتائجه إلا بعد أن تجرعوا كؤوس مرارة الصبر عليه ، وفي ذلك عبر ومواعظ ودروس للمؤمنين ، فالمؤمن « إذا أخطأ » فلا يتهرب ولا يتبرم من الاعتراف « صادقاً » بالخطأ ، حتى وإن كانت نتائج هذا الصدق قاسية . ففي الغالب « وفي مجال الخطأ » تكون نتائج التزام الصدق \_ دونما لف أو دوران متاعب كبيرة في هذه الدنيا ، ولكن يقابلها في النهاية سعادة أخرى ، لأن الآلام الناتجة عن التزام الصدق آلام عابرة رغم شدتها ، ولكن لذائذ الصدق في النهاية لذائذ لا تنتهى . ففي الدنيا يشعر الصادق \_ بعد تعرضه لموجات النهاية لذائذ لا تنتهى . ففي الدنيا يشعر الصادق \_ بعد تعرضه لموجات الكبرى والأكبر هي سعادته الأبدية في الآخرة جزاء التزامه الصدق .

ولما كان فى قصة هؤلاء الصحب الكرام الثلاثة الذين تخلفوا « دونما مبرر » عن رسول الله على عنوة تبوك لما فى هذه القصة من دروس عالية فى الصدق ومحاسبة النفس على خطئها وفى الثبات على الإيمان والاستجابة لنداء الضمير بعد استيقاظه « إن صح هذا التعبير » سنروى لكم قصة هؤلاء الثلاثة الذين أشار القرآن الكريم إلى تخلفهم وكيف تاب الله عليهم ، وذلك ليدرك الإنسان « أى إنسان » كيف أن الصدق « وخاصة من الإنسان ضد نفسه إذا أخطأ » هو الذي ينجى صاحبه كل النجاة ، وكيف أن الله تعالى

يقبل التوبة الصادقة من عباده إذا أخلصوا في محاكمتهم لأنفسهم بالصدق والتوبة مهما كانت معصيتهم حتى ولو كانت الشرك الأكبر ﴿ إِنَّ الله يغفر الذنوب جميعا ﴾(١).

إن هؤلاء الثلاثة من الصحب الكرام الذين أذنبوا بتخلفهم عن رسول الله على الله عن رسول الله عن عزوة تبوك هم من الأنصار ، وهم « كعب بن مالك ، وهلال ابن أمية ، ومرارة بن الربيع » وقصتهم كما رواها عامة أصحاب الحديث والسير والمفسرون كما يلى :

قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله عليه في غزوة غزاها ، غير أنى تخلفت فى غزوة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها ، إنما خرج رسول الله عليه يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ، ولقد شهدت مع رسول الله عليه ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام ، وما أحب أن لى بها مشهد ، وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها .

كان من خبرى أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه فى تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندى قبله راحلتان قط حتى جمعتهما فى تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله عين غزوة تبوك » غزاها رسول الله عين فى حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازاً وعدوا كثيراً، فجلى للمسلمين أمرهم ليتاهبوا ، فأخبرهم بوجهه الذى يريد ، والمسلمون مع رسول الله عين كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ .. ويستطرد كعب بن مالك فيقول : وغزا رسول الله عين حين طابت الثهار والظلال ، وتجهز رسول الله عين فأقول فى نفسى : أنا قادر عليه ، فلم يزل يتادى بى حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله عين والمسلمون معه ولم أقض من جهازى شيئا . فقلت : أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم ، فغدوت بعد أن فصلوا فقلت : أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم ، فغدوت بعد أن فصلوا ورجعت ولم أقض شيئا ، غلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارطوا ، وهممت أن

<sup>(</sup>١) الزمر : اية ٥٣ .

أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدّر لي ذلك .

فكنت إذا خرجت فى الناس بعد خروج رسول الله عليه فطفت فيهم أحزننى ، لأننى لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه فى النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ، ولم يذكرنى رسول الله عليه فى النفاق أو رجلا ممن عقال وهو جالس ، ما فعل كعب بن مالك ؟ فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول الله حبسه برداه ونظر فى عطفه . فقال معاذ بن جبل : بئس ما قلت ، والله يا رسول الله عليه إلا خيراً فسكت رسول الله عليه .

وإذا كان كعب بن مالك ، قد ذكر في بعض قصة تخلفه الحقيقة في صدق المؤمن وإيمان الصادق بأن لا عذر له في التخلف عن رسول الله عليه من من من حيث الصراحة مع أنفسهما ومع رسول الله عليه حين صدقاه الحديث بأنهما لم يكن لهما عذر في التخلف ، فعلم الله ما في أنفس الثلاثة فتاب سبحانه وتعالى عليهم جميعاً .

ولنترك هلال بن أمية يحدثنا قصته وقصة زميله مرارة بن الربيع . قال هلال بن أمية حين تخلف عن رسول الله عليه في غزوة تبوك : والله ما تخلفت شكا ولا ارتيابا ، ولكن كنت مقويا في المال . قلت : أشترى بعيراً ، ولقيني مرارة بن الربيع ، فقال : أنا رجل مقو فأبتاع بعيراً وأنطلق به . فقلت : هذا صاحب أرافقه ، فجعلنا نقول نغدو فنشترى بعيرين فنلحق بالنبي عليه ولا يفوت ذلك ، نحن قوم مخفون على صدر راحلتين فغدا نسير فلم نزل ندفع ذلك ونؤخر حتى شارف رسول الله عليه البلاد . فقلت : ما هذا بحين خروج ، وجعلت لا أرى في الدار ولا في غيرها إلا معذورا أو منافقا معلنا فأرجع مغتماً بما أنا فيه ، وكان أبو خيثمة قد عيرها أبو خيثمة يسمى عبد الله بن خيثمة السالمي ، فرجع بعد أن سار وكان أبو خيثمة يسمى عبد الله بن خيثمة السالمي ، فرجع بعد أن سار طعاماً . فقال : سبحان الله ، رسول الله عليه فيه ماءاً وهيأت له فيه طعاماً . فقال : سبحان الله ، رسول الله عقولة قد غفر له من ذنبه ما تقدم

وما تأخر فى الضح (١) والريح والحر يحمل سلاحه على عنقه وأبو خيثمة فى ظلال بارد وطعام مهياً وامرأتين حسناوين مقيم فى ماله ، ما هذا بالنصف ، ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى أخرج فألحق برسول الله عليه فأناخ ناضحه \_ يعنى بعيره \_ وشد عليه قتبه وتزود وارتحل ، عليه فأناخ ناضحه \_ يعنى بعيره حتى أدرك عمير بن وهب الجمحى (٢) بوادى القرى يريد النبي عليه فصحبه فترافقا ، حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة : يا عمير إن لى ذنوبا وأنت لا ذنب لك فلا عليك أن تخلف عنى حتى آتى رسول الله عليه قبلك ففعل عمير ، فسار أبو خيثمة حتى إذا دنا من رسول الله عليه وهو نازل بتبوك قال الناس : هذا راكب الطريق . قال رسول الله عليه : كن أبا خيثمة . فقال الناس : يا رسول الله عليه المناس خيشة ، فقال له رسول الله عليه النبي النبي عليه النبي النبي

هذه القصة رواها بكل صدق ونزاهة وتجرد وأمانة بآحد الثلاثة الذين تخلفوا ، وكاد أبو خيثمة أن يكون منهم لولا أنه تغلب على ضعفه البشرى فلحق برسول الله عليه على الثلاثة من الصحب الكرام (كعب ابن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع) يتجرعون هموم تخلفهما عن رسول الله عليه ، لأن حرارة الإيمان الصادق أيقظت ضمائرهما العامرة بالصدق والطهارة والنقاء فتحملوا بنتيجة تغلب الضعف البشرى عليهم بالشيء العظيم ، وكان الهم الثقيل الذي تحملوه وشعروا بثقله يكاد يقطع نياط قلوبهم بعد فوات الأوان دليل عافية في إيمانهم ، فلولا هذا الإيمان الصادق ما أشغلوا بالهم ، وما تحملوا منه ما تحملوا عما كاد أن يودي بحياتهم ، فقد كان بإمكانهم أن ينتحلوا الأعذار ويبرروا تخلفهم أمام الرسول عليه منه الرسول عليه على مبرر كاذب كا فعل المنافقون الذين قبل منهم الرسول عليه عذرهم مع انطوائهم على الغش والكذب والتزوير ، ولكن كيف لإيمان عذرهم مع انطوائهم على الغش والكذب والتزوير ، ولكن كيف لإيمان

<sup>(</sup>١) الضح ــ بكسر الضاد ــ : ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة عمير بن وهب في كتابنا ٥ غزوة بدر الكبرى ٥ .

كعب بن مالك شاهد بيعة العقبة وصاحبيه المؤمنين أن يسلكوا طريق المنافقين الشائن المنحط، وهم الذين لم يجد الشك والريبة الطريق إلى قلوبهم لخظة واحدة في حياتهم، فاعتصموا لذلك بقلعة الصدق، وقالوا لرسول الله عين الحقيقة دونما أي ( تغليف أو طلاء أو رتوش ) فدفعوا ثمن هذا الصدق غالياً ، كؤوساً مترعة بالكروب والهموم، تجرعوها عشرات الأيام حينا أمر رسول الله عين المسلمين بمقاطعتهم حين لم يقدموا عذراً ، بل اعترفوا بتقصيرهم لدى التحقيق الذي أجراه الرسول عينه مع كل الذين يتسبون إلى الإسلام وتخلفوا عن غزوة تبوك .

أما المنافقون « وهم كثر » فقد أسعفهم جدب قلوبهم من الإيمان على أن يقدموا لرسول الله عليه من المعاذير ما يخالف الحقيقة ، فقبل عدرهم واعتدارهم الظاهر ووكل باطنهم إلى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، لأنه عليه بشر لا يعلم من الغيب شيئا إلا ما أخبره الله تعالى به عن طريق الوحى . أما كعب بن مالك وصاحباه المبرآن من الدِّخل والنفاق فقد اعترفوا بذنبهم ، فأعلنوا أنهم حين تخلفوا لم يكن لتخلفهم من مبرر فأسلموا أمرهم لله ، فأمر الرسول عليه بتركهم وشأنهم ، بل و بمقاطعتهم حتى بت القرآن في قضيتهم ، فنزل بتوبتهم .

### كعب بن مالك يتحدث عن مأساته:

و يحدثنا كعب بن مالك عن مأساته القاسية وكيف أنه لم يكن أمامه وصاحبيه مخرج سوى شيء واحد يقولونه لدى استجواب الرسول عليه لهم : لماذا تخلفوا عن واجب الجهاد في سبيل الله تعالى ، كا يحدثنا كعب عن فئات المنافقين الذين احتصروا ما يمكن أن يواجهوا من متاعب لتخلفهم ، وذلك بلجوئهم إلى الكذب والتزوير بإظهارهم خلاف ما يبطنون .

قال كعب بن مالك: لما بلغنى أن رسول الله عَلَيْكُم قافلًا من تبوك حضرنى بنّى ، فجعلت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخط رسول الله عَلَيْكُم غداً وأستعين على ذلك كل ذى رأى من أهلى ، حتى ربما ذكرته للخادم رجاء أن يأتينى شيء أستريح إليه ، فلما قيل: إن رسول الله

عَلَيْكُ قد أظل قادماً ، زاح عنى الباطل ، وعرفت أنى لا أنجو منه إلا بالصدق فأجمعت أن أصدقه وصبّح رسول الله عَلَيْكُ المدينة ، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك جاء المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له ، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً ، فقبل منهم رسول الله علينة علانيتهم وأيمانهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى .

ويقال من غير حديث كعب: إن رسول الله على لما نزل بذى أوان خرج عامة المنافقين الذين تخلفوا عنه: فقال رسول الله على لا تكلموا أحداً منهم تخلف عنا ولا تجالسوه حتى آذن لكم ، فلم يكلموهم ، فلما قدم المدينة جاءه المعذّرون يحلفون له وأعرض عنهم ، وأعرض المؤمنون عنهم حتى إن الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه وعمه ، فجعلوا يأتون النبي عليه ويعتذرون إليه بالحمى والأسقام ، فيرجمهم رسول الله عليه فيقبل منهم علانيتهم وأيمانهم ، فحلفوا فصدقهم واستغفر لهم ، ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل.

قالوا: وقال كعب بن مالك: جئت النبى عليه وهو جالس في المسجد، فسلمت عليه، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال لى، تعالى، فجئت أمشى ثم جلست بين يديه فقال لى: ما خلفك ؟ ألم تكن ابتعت ظهرك ؟ فقلت: يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلًا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثاً كاذباً لترض عنى ليوشكن الله عز وجل أن يسخط على، ولئن حدثتك اليوم حديثاً صادقاً تجد(١) على فيه، أنى يسخط على، ولئن فيه. ولا والله ما كان لى عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك، فقال رسول الله عليه : أما أنت فقد أيسر منى حين تخلفت عنك، فقال رسول الله عليه : أما أنت فقد صدقت، فقم حتى يقضى الله عز وجل فيك، فقمت وقام معى رجال من صدقت، فقم حتى يقضى الله عز وجل فيك، فقمت وقام معى رجال من عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله عليه كا اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله عليه لك. فوالله ما زالوا بى

<sup>(</sup>١) تجد : أي تغضب و النهاية في غريب الحديث لاين الأثير ج ٤ ص ١٩٦٠.

يؤنبوننى حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله عَيْقِطْهُ فأكذب نفسى ، فلقيت معاذ بن جبل وأبا قتادة فقالا لى : لا تطع أصحابك وأقم على الصدق ، فإن الله سيجعل لك فرجاً ومخرجاً إن شاء ، فأما هؤلاء المعدّرون ، فإن يكونوا صادقين فسيرضى الله ذلك ويعلمه نبيه ، وإن كانوا على غير ذلك يدمهم أقبح الذمّ ويكذب حديثهم ، فقلت لهم : هل لقى هذا غيرى ؟ قالوا : نعم ، رجلان قالا مثل مقالتك ، وقيل لهما مثل ما قيل لك . قلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفى . فذكروا لى رجلين صالحين فيهما أسوة وقدوة .

#### فرض العزل الاجتماعي الذين خلفوا:

ثم يتحدث كعب بن مالك عن الآلام النفسية المبرحة التي عاناها وصاحباه نتيجة العزل الاجتماعي الذي فرضه الرسول عَلِيْكُ عليهم فيقول : ونهي رسول الله عليه عن كلامنا أيها الثلاثة من بين مَنْ تخلف عنه ، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا ، حتى تنكرت لي نفسي والأرض التي كنت أعرفها ، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ، فأما صاحباي فاستكانا فقعدا في بيوتهما ، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم ، وكنت أخرج وأشهد الصلوات مع المسلمين وأطوف بالأسواق ، فلا يكلمني أحد ، حتى آتى رسول الله عَلَيْكُ وهو في مجلسه بعد الصلاة ، فأسلم عليه فأقول في نفسي : حرك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ ، ثم أصلى قريبا منه فأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتى نظر إلى ، وإذا التفت نحوه أعرض عنى ، حتى إذا طال ذلك على من جَفُوة المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة ، \_ وهو ابن عمى وأحب الناس إلى \_ فسلمت عليه ، فوالله ما رد على السلام ، فقلت له : يا أبا قتادة ، أنشدك الله ، هل تعلمني أحب الله ورسوله ؟ فسكت ، فعدت قلت له: يا أبا قتادة ، أنشدك الله ، هل تعلمني أحب الله ورسوله ؟ فسكت ، فعدت فنشدته الثالثة فقال : الله ورسوله أعلم ، فاضت عيناي ، فوثبت فتسورت الجدار ثم غدوت إلى السوق.

#### ملك غسان يتصل بكعب بن مالك يغريه بالكفر:

ويستطرد كعب بن مالك فيتحدث عن أمر ضاعف من آلامه النفسية ،

وهو أن ملك الغساسنة النصاري بالشام علم بمآساة كعب بن مالك فاراد استغلالها لعله ينجح في إغراء كعب بترك دينه ومغادرة المدينة والالتحاق بالشام ليكون ضمن أسرة الغساسنة المتنصرين . فقال مالك : فبينا أنا أمشي بالسوق فإذا نبطى من نبط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالسوق يسأل عني يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فجعل الناس يشيرون له، فدفع إلى كتاباً من الحارث بن أبي شمر ملك غسان \_ أو قال: من جبلة بن الأيهم - في سرقة(١) من حرير ، فإذا في كتابه : أما بعد فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ، فالحق بنا نواسك . قال كعب : فقلت حين قرأته : وهذا من البلاء أيضاً ، قد بلغ مني ما وقعت فيه أن طمع في رجال من أهل الشرك ، فذهبت بها إلى تنور فسجرته (٢) بها ، وأقمنا على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله عَلِيُّ يأتيني فقال : إن رسول الله عَلِيُّ يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها أم ماذا ؟ قال : بل اعتزلها فلا تقربها ، وكان الرسول بعث إليّ وإلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع ، خزيمة بن ثابت . قال كعب : فقلت لامرأتي الحقى بأهلك ، فكونى عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر ما هو قاض.

وأما هلال بن أمية فكان رجلًا صالحا ، فبكى حتى أن كان يرى أنه هالك من البكاء ، وامتنع من الطعام ، فإن كان يواصل اليومين والثلاثة من الصوم ما يذوق طعاماً ، إلا أن يشرب الشربة من الماء أو اللبن ، ويصلى الليل ويجلس في بيته لا يخرج ، لأن أحداً لا يكلمه ، حتى إن كان الولدان ليجرونه لطاعة رسول الله عليه ، فجاءت امرأته إلى رسول الله عليه فقالت : يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع ، لا خادم له ، وأنا أرفق به من غيرى ، فإن رأيت أن تدعنى أن أخدمه فعلت . قال : نعم ، ولكن لا تدعيه يصل إليك . فقالت : يا رسول الله ما به من حركة إلى ، والله ما زال يبكى منذ يوم كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ، وأن

 <sup>(</sup>١) السرقة ــ بفتح أوله وثانيه ــ : الشقة من الحرير ، وقال بعضهم : السرق أحسن الحرير وأجوده .

<sup>(</sup>٢) سجره : أي ألهب التنور بها ، يعني أنه أحرقها 1 شرح أبي ذر ص ٤٢٦ ، .

لحيته لتقطر دموعا الليل والنهار ، ولقد ظهر البياض على عينيه حتى تخوفت أن يذهب بصره . قال كعب : فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله عليه لامرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه . فقلت : والله ، لا أستأذنه فيها ، ما يدريني ما يقول رسول الله عليه في ذلك إذا استأذنته ، وأنا رجل شاب ، فوالله لا أستأذنه . ثم لبثنا بعد ذلك عشر ليال ، وكملت لنا خمسون ليلة من حين نهي رسول الله عليه المسلمين عن كلامنا

#### انتهاء المحنة بالتوبة:

ثم يستطرد كعب بن مالك متحدثا عن مجى الفرج من السماء بانكشاف المحنة القاتلة وذلك بنزول القرآن بتوبة الثلاثة المتخلفين من الصحابة الكرام فيقول: ثم صليت الصبح على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي ذكر الله عز وجل، وقد ضاقت على الأرض بما رحبت، وضاقت على نفسي، وقد كنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع، فكنت، إذ سمعت صارخا أوفي على سلع، يقول بأعلى صوته: ياكعب بن مالك، أبشر، قال: فخررت ساجداً، وعرفت أن قد جاء الفرج. فأذن رسول الله عينه بتوبة الله علينا حين صلى الصبح.

وكانت التوبة التي تاب الله بها على الصحابة الكرام الثلاثة قد تضمتنها ثلاث آيات وهي قوله تعالى: ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاديزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم .. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ .

وكانت أم المؤمنين أم سلمة تروى حديث هذه التوبة فتقول: قال لى رسول الله عليه من الليل: يا أم سلمة ، قد نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبيه . فقلت : يا رسول الله ، ألا أرسلت إليهم فأبشرهم ؟ فقال : رسول الله عليه عليه النوم آخر الليل ، ولكن لا يرون حتى يصبحوا . قال : فلما صلى رسول الله عليه الصبح أحبر الناس بما تاب الله

على هؤلاء النفر ، كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية . فخرج أبو بكر فوافى على سلع فصاح : قد تاب الله على كعب يبشره بذلك .

و حرج الزبير بن العوام على فرسه فى بطن الوادى فسمع صوت أبى بكر قبل أن يأتى الزبير ، و خرج أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل إلى هلال يبشره ببنى واقف ، فلما أخبره سجد ، قال سعيد : فظننت أنه لا يرفع رأسه حتى تخرج نفسه ، وكان بالسرور أكثر بكاء منه بالحزن حتى خيف عليه ، ولقيه الناس يهنئونه ، فما استطاع المشى إلى رسول الله عليه لما ناله من الضعف والحزن والبكاء ، حتى ركب حماراً ، وكان الذى بشر مرارة بن الربيع سلكان بن سلامة أبو نائلة ، وسلمة بن سلامة بن وقش ، ووافيا الصبح مع النبى عليه من بنى عبد الأشهل ، ثم انطلقا إلى مرارة فأخبراه ، فأقبل مرارة حتى توافوا عند النبى عليه .

وقال كعب بن مالك: وكان الصوت الذى سمعت من الفارس الذى يركض فى الوادى \_ وهو الزبير بن العوام \_ والذى صاح على سلع \_ يقول كعب \_ : كان رجلا من أسلم يقال له حمزة بن عمرو ، وهو الذى بشرنى . قال : فلما سمعت صوته نزعت ثوبى فكسوتهما إياه لبشارته ، والله ما أملك يومئذ غيرهما ، ثم استعرت ثوبين من أبى قتادة فلبستهما ، ثم انطلقت أتيمم رسول الله عليه ، وتلقانى الناس يهنئوننى بالتوبة يقولون : ليهنك توبة الله عليك ، حتى دخلت المجلس ورسول الله عليه جالس حوله الناس ، فقام إلى طلحة بن طلحة فحيانى وهنأنى ، ما قام إلى من المهاجرين غيره \_ فكان كعب لا ينساها لطلحة .

 أمسك عليك بعض مالك ، هو خير لك . قال : قلت : إنى ممسك بسهمى الذى بخير ، قال رسول الله عَلَيْ : لا ، قلت : النصف ، قال : لا ، قلت : النصف ، قال : لا ، قلت : النصف ، قال : لا ، قلت : فالثلث ، قال : نعم ، قال : إنى يا رسول الله أحبس سهمى الذى بخير . قال كعب : قلت : يا رسول الله إن الله عز وجل أنجانى بالصدق ، فإن توبتى إلى الله أن لا أحدث إلا صدقا ما حييت . قال كعب : والله ، ما أعلم أحداً من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله عليه أفضل مما أبلانى ، والله ما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله عليه إلى يومى هذا ، وإنى لأرجو أن يخفظنى الله عز وجل فيما بقى . وقال كعب وكان شاعراً :

سبحان ربى إن لم يعف عن زللى فقد خسرت وتب القول والعمل ثم قال كعب: فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط إذ هدانى للإسلام كانت أعظم فى نفسى من صدقى رسول الله عليه الا أكون كذبته يومئذ، فأهلك كا هلك الذين كذبوه. قال الله تعالى فى الذين كذبوه حين أنزل عليه الوحي شر ما قال: هو سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عهم فأعرضوا عهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون .. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ها(١).

قال كعب : وكنا خلفنا آيها الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله عَيْنِيَّةً حين حلفوا فعذرهم واستغفر لهم ، وأرجأ رسول الله عَيْنِيَّةً

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ج ٦ ص ١٩٥ - ٢٠ - ٢١ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٠ و ومغازى الواقدى ج ٣ ص ١٠٥٩ - ١٠٥١ - ١٠٥١ - ١٠٥١ - ١٠٥١ - ١٠٥٠ - ١٠٥١ - ١٠٥١ - ١٠٥١ - ١٠٥١ الواقدى ج ٣ ص ١٠٥٩ - ١٠٥١ - ١٠٥١ - ١٠٥١ و إمتاع الواقدى ج ٣ ص ١٠٩ - ١٠٩١ - ١٠٩٠ و إمتاع الأسماع ص ١٨٥ - ١٨٦ - ١٨٩ - ١٨٩ وزاد المعاد ج ٣ ص ٢١ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ وجوامع السيرة ص ٢٥٥ وتاريخ الطبرى ٢٢ والكامل في التاريخ لابن الأثير ج ٢ ص ١٩٦ - ١٩٣ وتاريخ الطبرى ج ٣ ص ١١١ وتاريخ ابن خلفون ج ٢ ص ١١١ وتاريخ الطبرى ج ٣ ص ١١١ وتاريخ ابن خلفون ج ٢ ص ٢١٨ وبهجة المحافل ج ٢ ص ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٦ - ٣١ - ٢٠ - ٢٠ - ٢١ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ص ١٦٧ .

أمرنا حتى قضى الله فيه ما قضى(١) . تاريخ القدوم من تبوك :

وذكر الواقدى فقال: قالوا: وقدم رسول الله عَلَيْكُ المدينة في رمضان سنة تسع. فقال: الحمد لله على ما رزقنا في سفرنا هذا من أجر وحسنة ومن بعدنا شركاؤنا فيه. فقالت عائشة: يا رسول الله، أصابكم السفر ومن بعدكم شركاؤكم فيه ؟.

فقال رسول الله عَلَيْتُهُ: أن بالمدينة لأقواما ما سرنا من مسير ولا هبطنا وادياً إلا كانوا معنا حبسهم المرض ، أوليس الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ وَمَا كَانَ المؤمنونُ لِينَفُرُوا كَافَةً ﴾ (٢) فنحن غزاتهم وهم قعدتنا . والذي نفسي بيده لدعاؤهم أنفذ في عدونا من سلاحنا .

قالوا: وجعل المسلمون يبيعون سلاحهم ويقولون: انقطع الجهاد، فجعل القوى منهم يشتريها لفضل قوته، فبلغ ذلك رسول الله عليه فنهاهم عن ذلك وقال: لا تزال عصابة من أمتى يجاهدون على الحق حتى يخرج الدجال.

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۵۲ .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٢٣ . . . . . (٣) التوبة : ١٠٢ .

وعذرهم ، فجاؤوا بأموالهم وقالوا : يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها وعنا واستغفر لنا ، فقال : (ما أمرت أن آخذ أموالكم) فأنزل الله : ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم .. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم .. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون .. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم السوارى حكيم النال : والمرجون هم الذين لم يربطوا أنفسهم بالسوارى فأرجئوا حتى نزل قوله تعالى : ﴿ لقدتاب، الله على النبي والمهاجرين والأنصار ... الذين خلفوا ﴾ إلى آخرها ، وكذا رواه عطية بن سعيد العوفى عن النبي عباس بنحوه .

وذكر سعيد بن المسيب ومجاهد ومحمد بن إسحاق قصة أبى لبابة وما كان من أمره يوم بنى قريظة وربط نفسه حتى تيب عليه ، ثم أنه تخلف عن غزوة تبوك أيضاً حتى تاب الله عليه ، وأراد أن ينخلع من ماله كله صدقة ، فقال له رسول الله عليه : « يكفيك من ذلك الثلث » ، قال مجاهد وابن السحاق ، وفيه نزل : ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم ﴾ الآية . قال سعيد بن المسيب ثم لم يكن منه بعد ذلك في الإسلام إلا خيراً رضى الله عنه .

وروى البيهقى من طريق أبى أحمد الزبيرى عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن عياض بن عياض عن أبيه عن ابن مسعود قال : خطبنا رسول الله عليه فقال : « إنّ منكم منافقين فمن سميت فليقم ، قم يا فلان ، قم يا فلان ، حتى عدّ ستة وثلاثين ، ثم قال : إن فيكم \_ أو إنّ منكم \_ منافقين سلوا الله العافية » ، قال : فمر عمر برجل مقنع وقد كان بينه وبينه معرفة ، فقال : ما شأنك ؟ فأخبره بما قال رسول الله عيسة ، فقال : بعدا لك سائر اليوم .

قال ابن كثير :قلت : كان المتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام : مأجورون كعلى بن أبى طالب ومحمد بن مسلمة وابن أم مكتوم .

<sup>(</sup>١) التوبة: آيات ١٠٣ ــ ١٠٠ بـ ١٠٠٠ .

ومعذورون ، وهم الضعفاء والمرضى ، والمقلون وهم البكاؤون . وعصاة مذنبون وهم الثلاثة وأبو لبابة وأصحابه المذكورون . وآخرون ملومون مذمومون ، وهم المنافقون(١) .

## وفاة زعيم المنافقين ابن أُبَىّ :

وفي شهر شوال عام تبوك مرض زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ، ومات في ذي القعدة في السنة التاسعة هجرية ، وكان مرضه عشرين ليلة ، فكان رسول الله عليه عليه يعوده فيها ، فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله عَلِيْكُ وهو يجود بنفسه ، فقال : قد نهيتك عن حب اليهود . فقال عبد الله بن أبي : أبغضهم سعد بن زرارة فما نفعه . ثم قال ابن أبي يا رسول الله ، ليس بحين عتاب ، فإن مت فاحضر غسلي وأعطني قميصك أكفن فيه . فأعطاه الأعلى \_ وكان عليه قميصان \_ فقال : الذي يلى جلدك ، فنزع قميصه الذي يلى جلده فأعطاه ، ثم قال : صل علتي واستغفر لي ، وكان جابر بن عبد الله يقول : جاء رسول الله عَلِيْتُهُ بعد موت ابن أبي إلى قبره ، فأمر به فأخرج ، فكشف عن وجهه ونفث عليه من ريقه ، وأسنده إلى ركبتيه وألبسه قميصه \_ وكان عليه قميصان \_ وألبسه الذي يل جلده . قال الواقدي : والأول أثبت عندنا ، أن رسول الله عَلِيُّ حضر غسله وحضر كفنه ، ثم حمل إلى موضع الجنائز ، فتقدم رسول الله عَيْنَا لله عَيْنَا ليصلي عليه ، فلما قام وثب عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا ويوم كذا وكذا ، فعدَّ عليه قوله ، فتبسم النبي عَلِيُّكُ وقال : أخَّر عني يا عمر ، فلما أكثر عليه عمر قال: إني قد خيّرت فاخترت، ولو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له زدت عليها ، وهو قوله عز وجل : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم )(٢).

فيقال إنه عَلَيْكُ قال : سأزيد على السبعين . فصلى رسول الله عَلَيْكُ ثُمُ الصرف ، فلم يكن إلا يسيراً حتى نزلت هذه الآيات من براءة : ﴿ ولا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ٥ ص ٢٦ ــ ٢٧ . (٢) التوبة : ٨٠ .

تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون .. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون . . وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين .. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون (١) .

ويقال أنه عَلَيْكُ لم تزل قدماه بعد دفن ابن أبى حتى نزلت هذه الآية : ﴿ وَلا تَصَلَّ عَلَيْكُ فَي الآية ، فعرف رسول الله عَلَيْكُ في هذه الآية المنافقين ، فكان من مات منهم لم يصل عليه . فقال عمر : فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله عَلَيْكُ يومئذ والله ورسوله أعلم .

وكان مجمّع بن جارية يحدث يقول: ما رأيت رسول الله عَلَيْكُ أطال على جنازة قط ما أطال عليها \_ أى جنازة ابن أبى \_ من الوقت ثم خرجوا حتى انتهوا إلى قبره، وقد حمل على سرير يحمل عليه موتاهم عند آل نبيط، وكان أنس بن مالك يحدث يقول: رأيت ابن أبى على السرير، وإن رجلاه خارجتان من السرير من طوله.

وكانت أم عمارة تحدّث قالت: شهدنا مأتم ابن أنى ، فلم تتخلف امرأة من الأوس والخزرج إلا أتت ابنته جميلة بنت عبد الله بن أبى ، وهى تقول: واجبلاه \_ ما ينهاها أحد ولا يعيب عليها أحد \_ واجبلاه واركناه ، قالوا: ولقد انتهى به إلى قبره .

فكان عمرو بن أمية الضمرى يحدّث يقول: لقد جهدنا أن ندنوا من سريره ، فما نقدر عليه قد غلب عليه هؤلاء المنافقون وكانوا قد أظهروا الإسلام ، وهم على النفاق ، من بنى قينقاع وغيرهم : سعد بن حنيف ، وزيد بن اللصيت ، وسلامة بن الحمام ، ونعمان بن أبى عامر ، ورافع بن حرملة ، ومالك بن أبى نوفل ، وداعس ، وسويد . وكانوا أخابث المنافقين وكانوا هم الذين يعرضونه وكان ابنه عبد الله ليس شيء أثقل عليه ولا أعظم من رؤيتهم ، وكان به بطن ، فكان ابنه يغلق دونهم الباب ، فكان ابن أبى

<sup>(</sup>١) التوبة : ٨٤ ـــ ٨٥ ـــ ٨٦ ـــ ٨٧ .

يقول: لا يليني غيرهم. ويقول: أنت والله أحب إلى من الماء على الظماء. ويقولون: ليتنا نفديك بالأنفس والأولاد والأموال، فلما وقفوا على حفرته حفرته، ورسول الله على أصيب أنف داعس وجعل عبادة بن الصامت وارتفعت الأصوات حتى أصيب أنف داعس وجعل عبادة بن الصامت يذبّهم ويقول: اخفضوا أصواتكم عند رسول الله على أنه متى أصيب أنف داعس فسال الدم، وكان يريد أن ينزل في حفرته، فنحي ونزل رجال من قومه، أهل فضل وإسلام، وكان لما رأوا من رسول الله على من الصلاة عليه وحضوره، ومن القيام عليه. فنزل في حفرته ابنه عبد الله ( وكان من أفضل شباب الصحابة ) وسعد بن عبادة بن الصامت، وأوس بن خولي حتى سوى عليه، وإنّ عليه أصحاب النبي على والأكابر من الأوس حتى سوى عليه، وإنّ عليه أصحاب النبي على المناب المحد، وهم قيام مع النبي على المحد، وهم قيام مع النبي على الله المحد، وهم قيام مع النبي على النبي المحد، وهم قيام مع النبي على المحد، وهم قيام مع النبي على المحد، وهم قيام مع النبي على المحد، وهم قيام مع النبي المحد، وهم قيام مع النبي على المحد، وهم قيام مع النبي على المحد، وهم قيام مع النبي المحد، وهم قيام مع النبي المحد، وهم قيام المحد، وهم قيام مع النبي عليه المحد، وهم قيام مع النبي المحد، وهم قيام مع النبي عليه المحد، وهم قيام مع النبي عليه المحد المحد المحد المحد المحدد المحدد

وزعم مجمع بن جارية أنه رأى رسول الله عَيْنِكُ يدليه بيديه إليهم ، ثم قام على القبر حتى دفن ، وعزى ابنه وانصرف . فكان عمرو بن أمية يقول : ما لقى أصحابه هؤلاء المنافقون ، إنهم هم الذين كانوا يحثون في القبر التراب ويقولون : يا ليت أنا فديناك بالأنفس وكنّا قبلك ، وهم يحثون التراب على رؤوسهم . فكان الذى يحسن أمره يقول : قوم أهل فقر ، وكان يحسن إليهم (١) .

وقال بعض أهل الحديث والسير: إن الرسول عَيَّالَةُ إِنمَا صنع بعبد الله ابن أبى ما صنع ، إكراماً لولده عبد الله حيث سأله ذلك ، وما سئل شيئاً قط فقال : لا ، وأما القميص فألبسه إياه مكافأة له لأنه ألبس العباس يوم بدر قميصاً ، ولم يكن للعباس يومئذ ثوب ، فوجدوا قميص عبد الله بن أبى تقدر عليه فكساه إياه كما رواه البغوى عن جابر بصيغة ، وروى قال : قال ابن عيينة كانت له عند رسول الله عيلية يد فأحب أن يكافئه . قال : وروى أن النبى عيلية كافأ فيما فعل بعبد الله بن أبى . فقال النبى عيلية : ما يغنى عنه قميصى وصلاتى من الله ، والله إن كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه ، وروى أنه أسلم بعد موته ألف من قومه لما رأوا تبرك بقميص النبى قومه ، وروى أنه أسلم بعد موته ألف من قومه لما رأوا تبرك بقميص النبى

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ۱۰۵۷ ـ ۱۰۵۸ ـ ۱۰۵۹ ـ ۱۰۹۰ آ

عَلِيْتُهُ ، وفي هذا \_ كما قال النووى \_ بيان عظيم مكارم أخلاق النبى عليه ، فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء ، وقابله بالحسنى ، فألبسه قميصه وصلى عليه واستغفر له . قال تعالى : ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾(١) .

وقال ابن العربي \_ تعليقاً على استغراب عمر بن الخطاب صلاة الرسول على ابن أبي \_ : وافق عمر ربه تلاوة ومعنى في أحد عشر موضعاً ، منها هذه القصة ، وفي قوله : ﴿ عسى ربه إن طلقكن ﴾ ، وفي قوله : لا اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى ، وفي الحجاب ، وفي أسارى بدر ، وكل هذه في الصحيح ، وفي آية المؤمنين كما رواه أبو داود الطيالسي من حديث على بن زيد وافقت ربي لما أنزلت : ﴿ ثم أنشأناه خلقاً آخر ﴾ . فقلت على بن زيد وافقت ربي لما أنزلت : ﴿ ثم أنشأناه خلقاً آخر ﴾ . فقلت أنا : ﴿ تبارك الله أحسن الخالقين ﴾ فنزلت . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أنس ، وفي تحريم الخمر كما روى أصحاب السنن والحاكم أن عمر قال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ، فأنزل الله تعالى تحريمها ، وفي قوله تعالى : ﴿ من كان عدوّا لله وملائكته ﴾ الآية ، ذكره البغوى وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي ، ومنها قصة وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي ، ومنها قصة الاستغفار للمنافقين ، كما روى الطبراني من حديث ابن عباس . قال : لما أكثر رسول الله عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ﴾ .

## القرآن والمنافقون :

لقد كانت أكثر أعمال المنافقين بروزاً في غزوة تبوك ، ولهذا فقد فضحهم القرآن الكريم ، فأنزل الله تعالى أكثر من ثمانين آية في هؤلاء المنافقين ، وذلك في سورة براءة التي من أسمائها (الفاضحة) لأنها . فضحت هؤلاء المنافقين .

فمن هذه الآيات قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قَيْلُ لَكُمْ انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة

<sup>(</sup>١) القلم: آية: ٤.

فما متاع آلحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ﴾<sup>(١)</sup> .

﴿ إِلَا تَنْفُرُوا يَعْذَبُكُمْ عَذَابًا أَلِيماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير ﴾(٢).

﴿ إِلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم ﴾(٣).

وقال تعالى \_ مندداً بهؤلاء المنافقين المتخلفين عن رسول الله عَلَيْكُ \_ : و لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون (1).

وقال تعالى \_ لأن رسوله عَلَيْكُ أذن لهم وقبل عذرهم \_ : ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴾ (٥) . ﴿ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين ﴾ (آ) . ﴿ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ﴾ (١) . ﴿ ولو أرادوا الحروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فقبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ﴾ (١) . ﴿ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمّاعون لهم والله عليم بالظالمين ﴾ (١) .

ثم ذكر القُرآن الكريم ماضى هؤلاء المنافقين السيء بمحاولتهم تمزيق الصف الإسلامي والإحاطة بالرسول الأعظم على فقال تعالى: ﴿ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ﴾(١٠).

 <sup>(</sup>١) التوبة: ٣٨, (٢) التوبة: ٣٩. (٣) التوبة: ٤٠. (٤) التوبة: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) التوبة ٤٣ (٦) التوبة ٤٤ (٧) التوبة ٥٤

<sup>(</sup>A) التوبة ٤٦ (٩) التوبة ٤٧ (١٠) التوبة ٤٨

ثم ندد القرآن الكريم بأحد زعمائهم الكبار وهو الجد بن القيس الذي قال \_ لما رغبه الرسول عَلِيْكُ في الجهاد \_ : أو تأذن لي ولا تفتني ؟ فوالله ، لقد عرف قومي ما أحد أشد عجباً بالنساء مني وإني لأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن : ﴿ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لحيطة بالكافرين ﴾(١).

وفي المنافقين الذين تخلفوا عن الغزوة مع القدرة ، ثم جاؤوا بعد عودة الرسول عَيْنِكُمْ ظافراً يعتذرون وهم كاذبون . قال تعالى : ﴿ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ﴿ (١) . ﴿ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عهم فأعرضوا عهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ﴾ (١) .

﴿ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾ (١) . إلى غير ذلك من الآيات التي تضمنتها سورة براءة ( الفاضحة ) .

### سيطرة الإسلام على جزيرة العرب:

و بعد عودة الرسول عَلَيْكُ بجيشه من غزوة تبوك تلك العودة الظافرة ضرب الإسلام بجرانه على جميع أنحاء الجزيرة العربية من الجنوب حتى الشمال ومن الشرق حتى الغرب، ولم يبق في الجزيرة من يعادى الإسلام سوى جيوب وثنية صغيرة تقع في أقصى الجنوب الغربي من جزيرة العرب.

وهذه الجيوب التي تقع في نجران وبلاد مذحج بأقصى جنوب اليمن ، وقد بعث الرسول عليه إلى هذه الجيوب بالبطلين على بن أبى طالب وخالد ابن الوليد .. على بعث به إلى اليمن ، وخالد بعث به إلى بنى بلحارث بنجران ، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة ، فأخضع كل من القائدين الناحية التي بعث إليها كما سيأتي تفصيله في مكانه من هذا الكتاب إن شاء الله ، وبعد هاتين الحملتين العسكريتين انتهت كل الأعمال العسكرية بجزيرة

<sup>(</sup>۱) التوبة ۶۹ . (۲) التوبة ۹۶ (۳) التوبة ۹۰ (٤) التوبة ۹۰ . (م – ۱۱ \* غزوة تبوك )

العرب ، حيث لم يعد أحد خارجاً على سلطان الإسلام بها اللهم إلا ما حدث في السنة التي توفي فيها رسول الله على حيث تمردت فيها بعض القبائل بتحريض من مدعى النبوة في اليمن واليمامة وبني أسد وذلك في أخريات أيام الرسول الأعظم على النبوة حيث تمرد في اليمن الأسود العنسي وادعى النبوة ، كما تمرد في اليمامة وادعى النبوة مسيلمة الكذاب وتمرد وادعى النبوة أيضاً في بني أسد طليحة بن خويلد الأسدى ، فأمر الرسول على قطعات من جيشه بإخضاع هؤلاء المرتدين المتمردين ، فتم القضاء على فتنة الأسود العنسي قبيل وفاة النبي على أما فتنة مسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد فقد تولى علاجها واخمادها الخليفة الأول أبو بكر الصديق على يد قائده المغوار خالد بن الوليد كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في كتابنا القادم والتالي لهذا عن (حروب الردة) .

### الفصل الخامس

- نزول القرآن بفریضة الحج .
- أبو بكر الصديق يحج بالمسلمين نيابة عن النبي عَلِيُّ .
- على بن أبى طالب يبلغ المشركين إنذار القرآن لهم بأن لا يحجوا بعد ذلك العام .
  - عام الوفود وتكامل الإسلام في جزيرة العرب.
- مقابلة زعماء نصارى نُجران للنبي عَيْكُ في المسجد وقصة المباهلة.
  - جمع الزكوات من المسلمين .
    - النبي يحج حجة الوداع .
  - تجهيز جيش أسامة إلى الشام.
  - مرض الرسول الأعظم ﷺ والتحاقه بالرفيق الأعلى .

أما أهم حدث تشريعي بعد غزوة تبوك فهو افتراض الله الحج على المسلمين في أواخر السنة التاسعة من الهجرة ، ولم يكن الحج قبل تلك السنة مفروضاً ، وكان النبي عليه قبل هجرته يحج مع المشركين ، أما بعد الهجرة فلم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الإسلام والمسماة بحجة الوداع .

وبعد أن فرض الله الحج على المسلمين فى التاسعة الهجرية ، لم يحج النبى عليه تلك السنة ، لأن عناصر من المشركين كانت حتى تلك السنة تحج ، لذلك والله أعلم \_ بعث رسول الله عليه أبا بكر الصديق أميراً على الحج بالمسلمين ، فحج معه ثلاثمائة من المسلمين .

وكان بين رسول الله عَلَيْظُ وبين بعض المشركين عهد ، ولما كان تقرر أن تتطهر جزيرة العرب كلها من دنس الشرك ونزلت سورة براءة بذلك ، هذه السورة التي حددت فيها أربعون آية العلاقة بين الإسلام والوثنية ، حيث أعلن في هذه الآيات أنه لا مكان بعد مدة حددها القرآن \_ للشرك في جزيرة العرب .

ولما كان الوفاء بالعهود من أخص خصائص الإسلام ، فإن القرآن (حين أمهل المشركين الذين لم يكن لهم عهد ، أربعة أشهر ليكون لهم فيها مطلق الحرية في أن يختاروا الدخول في الإسلام أو مغادرة الجزيرة العربية ) أمر رسوله عليه لله في المشركين الذين لهم عهد إلى مدة \_ أن يتركوا وشأنهم حتى تنتهى مدتهم ماداموا لم يرتكبوا مخالفة تخل بالعهد الذي كان بينهم وبين المسلمين ، ثم يطبق عليهم \_ بعد انتهاء المعاهدة \_ ما تضمنته آيات الإنذار الموجهة إلى المشركين ككل . وقد كان هذا الأمر صريحاً في سورة براءة التي تضمنت الإنذار فقد قال تعالى : الإالذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يجب المتقين .

وكانت سورة براءة قد نزلت بعد أن فصل أمير الحج أبو بكر من المدينة ، ولذلك بعث رسول الله عليه آيات الإنذار لتنلى على المشركين ، ابن عمه على بن أبى طالب ، وقد أدرك على أمير الحج أبا بكر بمنطقة العرج قرب الطائف .

فقد ذكر أصحاب الحديث والسير أن أبا بكر لما كان بالعرج في السحر سمع رغاء ناقة رسول الله عليه القصوى ، فقال : هذه القصوى ، فنظر فإذا على بن أبي طالب عليها . فقال له : استعملك رسول الله عليه على الحج ؟ قال : لا ، ولكن بعثنى أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذى عهد عهده ، فمضيا الاثنان أبو بكر أمير على الحج وعلى مبعوث خاص للنبى عهده ، فمضيا الاثنان أبو بكر أمير على الحج وعلى مبعوث خاص للنبى عليه لإبلاغ المشركين الإنذار الذى جاءت به سورة براءة .

ولما كانت الحجة التي حج فيها أبو بكر بالمسلمين أميراً هي الحجة الأولى المفروضة في الإسلام فقد أمر الرسول عليه الأمير أبا بكر أن يصلح في الحج ما أفسده المشركون فيخالفهم فيما ابتدعوه في أعمال الحج ، فأمر أن يكون وقوفه ( يوم الوقوف ) بعرفة لا بمزدلفة ، وكانت قريش لا تقف في الحج بعرفة وإنما تقف بمزدلفة ، كما أمره أن لا يدفع من عرفة حتى تغرب الشمس ، وأمره كذلك أن يدفع بالحجيج من مزدلفة قبل طلوع الشمس .

فخرج أبو بكر من المدينة حتى قدم مكة \_ وهو مفرد بالحج \_ فخطب الناس قبل يوم التروية بيوم بعد الظهر ، أى فى اليوم السابع من ذى الحجة . ولم نجد فيما بين أيدينا من مصادر نصاً لهذه الخطبة ، ولما زاغت الشمس يوم التروية ( وهو اليوم الثامن ) طاف بالبيت سبعا ، ثم ركب راحلته من باب بنى شيبة إلى منى ، وصلى بها هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ولم يتحرك إلى عرفات يوم التاسع من ذى الحجة حتى طلعت الشمس على ثبير (١) ، وبعد أن ركب من منى انتهى إلى نمرة (١) وهناك

نزل فى قبة من شعر فقال فيها ، فلما زاغت الشمس ركب راحلته حتى وصل بطن عُرَنة (٢) ، وهناك صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، ثم ركب راحلته إلى عرفة ، وهناك وقف بالهضاب والمصلى سحابة نهاره ، حتى إذا ما غربت الشمس دفع أى خرج بالحجيج ، وكان يسير العنق حتى انتهى إلى

2.5

<sup>(</sup>٢) تبير ( بفتح أوله وكسر ثانيه ) : جبل يشرف على منى .

<sup>(</sup>٢) نمرة ( بفتح أوله وكسر ثانيه ) قال ياقوت : ناحية بعرفة .

<sup>﴿</sup>٣) عُرَنة ( بضم أوله ﴿وفتح ثانيه ) : واد بحذاء عرفات على طريق السائر .

جمع (أى المزدلفة) فنزل قريباً من النار التى على قرح، فلما طلع الفجر صلى الفجر، ثم وقف، فلما أسفر الصبح دفع إلى منى، وكان يقول فى وقوفه: أيها الناس أسفروا، فكان يسير العنق حتى انتهى إلى محسر فأوضع راحلته، فلما جاوز وادى محسر عاد إلى مسيره الأول، وعندما وصل منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم رجع إلى المنحر فنحر ثم حلق، ثم خطب يوم النحر (وهو يوم العيد) على راحلته، وبعد ذلك أكمل مناسك الحج الباقية ثم رجع المدينة.

### الإنذار الذي تلقاه المشركون:

وفى يوم النحر (وهو يوم الحج الأكبر) وقف مبعوث النبى عَيْسَةُ الحَاصِ على بن أبى طالب، عند جمرة العقبة \_ حيث مكان تجمع للحجيج \_ فأبلغ المشركين \_ وكانوا يحجون حتى تلك السنة وهى التاسعة من الهجرة \_ أبلغهم المقرارات التي اتخذها النبي عَيْسَةُ حسب أمر الله تعالى والتي تتلخص في:

١ منع أى مشرك أن يحج أو يقرب المسجد الحرام بعد ذلك العام .
 ٢ ــ الحظر حظراً تاماً على أى إنسان أن يطوف بالبيت وهو عريان ،
 وكان من طقوس الوثنيين الشائنة أن يطوفوا بالبيت وهم عريانين تماماً رجالا
 ونساء

" منح المشركين الذين لا عهد لهم مع المسلمين ، منحهم مهلة أربعة أشهر يكونون فيها أحراراً في اتخاذ القرار النهائي الذي يروق لهم ، فعليهم إما أن يدخلوا في الإسلام أو يغادروا جزيرة العرب إلى أي مكان شاعوا ، وإلا فليستعدوا للقتال ، حيث لم يعد ( بعد هذه المدة ) مكان للشرك والمشركين في الجزيرة العربية . أما الذين بينهم وبين المسلمين معاهدة فإن لهم حق البقاء في الجزيرة حتى ينتهي أمد المعاهدة ، وبعد ذلك يطبق عليهم قانون التخيير بين الدخول في الإسلام أو مغادرة الجزيرة أو القتال .

وكان هذا الانذار إلى المشركين قد جاء نتيجة نزول أربعين آية من سورة ( براءة ) مزلت على رسول الله تضمنت هذا الإنذار .

قال ابن كثير: لما نزلت براءة على رسول الله عليه وكان قد بعث أبا بكر الصديق ليقيم الناس الحج ، قيل له : يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبى بكر فقال : ( لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى ) ثم دعا على بن أبى طالب فقال : ( اخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن فى الناس يوم النحر بمنى ألا إنه لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان له عهد رسول الله فهو إلى مدته ) فخرج على حتى أدرك أبا بكر ، حتى إذا كان يوم النحر قام على فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله على الله على قوم إلى مدته ، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم و بلادهم ، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله عليه فهو له إلى مدته ، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ، ولم يطف بالبيت عريان ) (١) .

والآيات المتعلقة من سورة براءة بالمعاهدات والمهلة ومنع المشركين من دخول المسجد هي قوله تعالى :

وبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين .. فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برية من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصو كم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتمواً إليهم عهدهم إلى مُدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وجدتموهم وحدوهم واعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فَخَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم في النه على تعالى: ﴿ إِنَّا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن تعالى: ﴿ إِنَّا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله علم حكم » (٣).

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ج ٥ ص ٣٦ ــ ٣٧ بـ ٣٨ ومغازى الواقدى ج ٣ ص ١٠٧٧ ــ ١٠٧٨ وسيرة ابن هشام .

 <sup>(</sup>۲) التوبة: آیات ۱ – ۲ – ۳ – ٤ – ٥ .
 (۳) التوبة: آیات ۱ – ۲ – ۳ – ٤ – ٥ .

## حملة خالد بن الوليد إلى نجران .. ربيع الآخر عام ١٠ هـ :

وبعد غزوة تبوك التي حدثت في رجب من السنة التاسعة للهجرة ، والتي كانت خاتمة الأعمال الحربية التي يقودها النبي عَلَيْكُ بنفسه ، حوى الإسلام الوضاء جميع أقاليم الجزيرة العربية تحت جناحية ، ما عدا منطقتين قصيتين في الركن الجنوبي من جزيرة العرب ، وهما منطقة مذحج باليمن ومنطقة بني الحارث بنجران . هؤلاء لم يجيبوا داعي الإسلام ، فلم يبعثوا بوفودهم إلى المدينة إلاعلان إسلامهم كما فعلت كل العرب خلال السنة التاسعة من الهجرة .

وقد بعث الرسول عَلِيْكُ إلى مذحج الموجودين في أقصى جنوب اليمن \_ الإمام على بن أبى طالب ، وإلى بنى الحارث في نجران حالد بن الوليد .

ففى شهر ربيع الآخر أصدر الرسول القائد عَلَيْكُ أمراً إلى القائد حالد بن الوليد بأن يتحرك إلى بنى الحارث بنجران \_ وكانوا بطن من القحطانية عظيم من مزحج فَهُمْ قوة هائلة وتاريخهم العسكرى فى الجاهلية تاريخ مشهور \_ وكان الجيش الذى قاده خالد بن الوليد جيشاً كثيفاً .

وقد أمر الرسول عَلِيْكُ القائد خالدا بأن لايبدأهم القتال حتى يعذر اليهم ، بحيث يدعوهم (أولا) إلى الإسلام ثلاثا ، فإن أجابوا وأسلموا وإلا قاتلهم واجتاح ديارهم كى يمحو آثار الشرك بينهم ، لأن الرسول عَلَيْكُ قرر أن لا تبقى للشرك والموثنية أية معالم في جزيرة العرب .

قال ابن إسحق: ثم بعث رسول الله عَلَيْتُ خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر إلى بنى الحارث بن كعب بنجران ، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا ، فإن استجابوا قبل منهم ، وإن لم يفعلوا فقاتلهم . وقد صدع خالد بأمر رسول الله عَلِيّة فشخص بجيشه إلى نجران ، ولما وصل هناك نفذ تعليمات الرسول القائد عَلِيّة فوجه (أولا) الدعوة إلى بنى الحارث بأن يدخلوا في الإسلام كى لا يضطر إلى محاربتهم ، ويذكر المؤرخون أن قبيلة بنى الحارث قد استجابوا لداعى الإسلام دون أن يبدوا أية مقاومة عسكرية ، وقاموا بإرسال وفد منهم إلى

المدينة لتأكيد إسلامهم على يد النبي عَلَيْكُ ..

قال ابن إسحق: فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون فى كل وجه، ويدعون إلى الإسلام، ويقولون. أيها الناس، أسلموا تسلموا، فأسلم الناس، ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتأب الله وسنة نبيه عليه ، وبذلك أمره رسول الله عليه ان هم أسلموا ولم يقاتلوا.

وبعد أن أسلم بنو الحارث على يد خالد بن الوليد أبلغ رسول الله عَلِيْتُكُمْ كتابا قال فيه: بسم الله لمحمد رسول الله عَيْقَ من خالد بن الوليد، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ، يا رسول الله صلى الله عليك ، فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب ، وأمرتني أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام ، وأن أدعوهم إلى الإسلام ، فإن أسلموا أقمت فيهم ، وقبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه ، وإن لم يسلموا قاتلتهم ، وإنى قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسول الله عَلِيْكُ وبعثت فيهم ركبانا قالوا: يا بني الحارث أسلموا ، فأسلموا ولم يقاتلوا ، وأنا مقيم بين أظهرهم ، آمرهم بما أمر الله به وأنهاهم عما نهاهنم الله عنه ، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي عَلَيْتُ حتى يكتب إلى رسول الله عَلِيلِتُهُ ، والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . وبعد أن تسلم الرسول عَلِيلَةٍ كتاب خالد بن الوليد المتضمن إسلام قبائل بني الحارث بنجران دونما قتال ، أمره بأن يعود إلى المدينة وأن يصطحب معه وفداً من ساداتهم وذلك في كتاب بعث به النبي عَلَيْكُم إلى خالد قال فيه : « من محمد رسول الله إلى خالد بن الوليد سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك ، تخبرني أن بني الحارث بن كعب أسلموا قبل أن تقاتلهم ، وأَجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله ، وأن قد هداهم الله بهداه ، فبشرهم وانذرهم وأقبل وليقبل معك وفدهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» .

وبعد أن تلقى خالد جواب رسول الله عَلَيْكُ المتضمن أمره بأن يعود

ومعه وفد بنى الحارث عاد خالد ومعه الوفد ومن الجدير بالذكر أن بنى عبد المدان المشهورون بالشرف كانوا من بنى الحارث وفيهم يقول الشاعر: ولو أنى بليت بهاشمى خؤولته بنو عبد المدان لهان على ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلانى

قال ابن إسحق<sup>(۱)</sup>: فأقبل خالد وأقبل معه وفد بنى الحارث بن كعب ، منهم قيس بن الحسين ذى الغصة ، ويزيد بن عبد المدان<sup>(۲)</sup> ، ويزيد بن المحجل ، وعبد الله بن قراد الزيادى ، وشداد بن عبد الله القنانى ، وعمرو بن عبد الله الضبابى .

فلما قدموا على رسول الله عَيْلِيَّة فرآهم قال : من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند ، قيل يا رسول الله : هؤلاء رجال بنى الحارث بن كعب ، فلما وقفوا على رسول الله عَيْلِيَّة سلموا عليه وقالوا : نشهد أنك رسول الله ، وأنه لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، ثم قال الله عَيْلِيَّة : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، ثم قال رسول الله عَيْلِيَّة : أنتم الذين إذا زجروا استقدموا ، فسكتوا ، فلم يراجعه منهم أحد ، ثم أعادها الثالثة فلم يراجعه منهم أحد ، ثم أعادها الثالثة فلم يراجعه منهم أحد ، ثم أعادها الرابعة . فقال يزيد بن عبد المدان : نعم يا رسول الله ، نحن الذين إذا زجروا استقدموا ، قالها أربع مرار ، فقال رسول الله عَيْلِيَّة : لو نحن الذين إذا زجروا استقدموا ، قالما أربع مرار ، فقال رسول الله عَيْلِيَّة : لو أن خالداً لم يكتب إلى أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم .

وهنا أجابه يزيد بن عبد المدان بما يؤكد أن النبى عَلَيْتُهُ بمنح الناس حرية القول المطلقة ، وهو ما يسمونه اليوم ( بالديمقراطية ) فقد قال له يزيد بن عبد المدان : أما والله ما حمدناك و لا حَمِدْنَا خالداً . قال : فمن حمدتم ؟ قالوا حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله ، قال : صدقتم .

<sup>(</sup>۱) هو قيس بن الحصين بن يزيد بن شداد بن قتادة بن سلمة بن وهب بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن كعب المذحجي الحارثي كان رئيساً على قومه مائة سنة ، وسمى ذا الغصة لغصة كانت ف حلقه .

 <sup>(</sup>۲) لم يزد في ( أسد الغابة ) \_ عند ترجمة يزيد \_ على أن ذكر بعض قصته مع الوفد عندما
 وفدوا على رسول الله عليه .

وكان بنو الحارث قوة ضاربة مرهوبة في الجاهلية مشهورة بكثرة انتصاراتها في المعارك التي تخوضها ، لأنهم مجتمعون على كلمة واحدة ، ولديهم من العقل ما يمنعهم من الاعتداء على الناس ولكن إذا أجبروا على الحرب خاضوها وكسبوها . ولذلك سألهم رسول الله عليه : بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية ؟ قالوا لم نكن نغلب أحدا . قال : بلي قد كنتم تغلبون من قاتلكم . قالوا كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أنا كنا نجتمع ولا نفترق ، ولا نبدأ أحدا بظلم . قال صدقتم ، وأمر رسول الله عليه على بني الحارث بن كعب قيس الحصين .

قال ابن إسحق: فرجع وفد بنى الحارث إلى قومهم فى بقية من شوال وفى صدر ذى القعدة ، فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر ، حتى توفى رسول الله عليه .

ويذكر رواة الحديث وأصحاب السير ، أن الرسول عليه بعث إلى بنى الحارث \_ بعد أن غادر المدينة وفدهم \_ عمرو بن حزم ليفقههم فى الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم . وقد كتب الرسول عليه لعمرو بن حزم كتابا ضمنه نواحى هامة من أوامر الإسلام ونواهيه وآدابه ، وقد كان لهذا الكتاب منزلة كبيرة بين كثير من رجال التشريع المسلمين لما احتوى على كثير من أصول التشريع الإسلامي ، ويطلق علماء الحديث على هذا الكتاب اسم صحيفة عمرو بن حزم ، (۱) وبعضهم لا يحتج المسلمين في سند روايتها ، والأكثر يحتجون بها ، ولأهمية ما جاء فى هذه الصحيفة من تعاليم وتوجيهات وآداب فإنا سنوردها هنا كاملة بإذن الله تعالى ، فهي :

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا بيان من الله ورسوله ، يا أيها الذين آمنوا

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن حزم بن يزيد بن لوذان النجارى الخزرجى ، يكنى أبو الضحاك ، من شباب الصحابة ، أول مشاهده مع رسول الله على أهل نجران وهو ابن سبع عشرة سنة . توفى بالمدينة سنة إحدى وخمسين هجرية ، وروى عنه ابنه محمد والنضر بن عبد الله السلمى وزياد بن نعيم الحضرمى (أسد الغابة ج ٤ ص ٩٩ ـ ٩٩ ) .

أوفوا بالعقود ، عهد من محمد النبي رسول الله لعمرو بن حزم ، حين بعثه إلى اليمن ، أمره بتقوى الله في أمره كله ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله ، وأن يبشر بالخير ويأمرهم به ، ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه ، وينهى الناس ، فلا يمس القرآن إلا طاهر ، ويخبر الناس بالذي لهم ، والذي عليهم ، ويلين للناس في الحق ، ويشتد عليهم في الظلم ، فإن الله كره الظلم ونهى عنه فقال : ﴿ أَلَا لَعِنْهُ اللهُ عَلَى الظالمين)، ويبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس النار وعملها 🕝 ويستأنف الناس حتى يفقهوا في الدين ، ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته ، وما أمر الله به ، والحج الأكبر : ﴿ الحج الأكبر والحج الأصغر هو العمرة ) ، وينهى الناس أن يصلى أحد في ثوب واحد صغير ، إلا أن يكون ثوباً يثنى طرفيه على عاتقيه ، وينهى الناس أن يحتبى أحد في ثوب واحد يفضى بفرجه إلى السماء وينهي أن يعقص أحد شعر رأسه في قفاه ، وينهي إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر ، وليكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له ، فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطفوا بالسيف ، حتى يكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له ، ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ، ويمسحون برؤوسهم كما أمرهم الله ، وأمر بالصلاة لوقتها ، وإتمام الركوع والسجود والخشوع ، ويغلس بالصبح ، ويهجر بالهاجرة حين تميل الشمس ، وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة ، والمغرب حين يقبل الليل ، لا يؤخر حتى تبدو النجوم في السماء، والعشاء أول الليل، وأمر بالسعى إلى الجمعة إذا نودى لها ، والغسل عند الرواح إليها ، وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله ، وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار ، عشر ما سقت العين وسقت السماء ، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر ، وفى كل عشر من الإبل شاتان ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي كل أربعين بقرة ، وفي كل ثلاثين من البقر تبير ، جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة ، فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة ، فمن زاد خيرا فهو خير له ، وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاماً خالصا من نفسه ، ودان بالإسلام ، فإنه من المؤمنين ، له مثل ما لهم ، وعليه مثل ما عليهم ، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها ، وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد ، دينار واف أو عوضه ثياباً .

فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله ورسوله ، ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعاً ، صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته(۱) .

## سرية على بن أبى طالب إلى اليمن ... رمضان عام ١٠ هجرية :

وفى بلاد مذحج من جنوب اليمن بلغ النبى عَلَيْكُ أنهم قد ركبهم العناد فلم يدخلوا فيما دخل فيه أهل الجزيرة من الإسلام ، فجرد عليهم حملة عسكرية أخضعتهم وبذلك تم تطهير تلك البقعة النائية في جزيرة العرب من الشرك .

وقد اختار الرسول عَلَيْكُ قائدا لهذه الحملة على بن أبي طالب ، فعقد له لواء على ثلاثمائة كلهم من الفرسان ، وقد أمر الرسول عَلِيْكُ عليا أن يبلغ أولئك المشركين المذحجيين دعوة الإسلام ويدعوهم إلى الدخول فيه والاهتدا: بردية قبل أن يبدأهم القتال .

فقد ذكر الواقدى وابن إسحاق وموسى بن عقبة أن رسول الله عليه بعث عليا فى رمضان سنة عشر هجرية وأمره أن يعسكر بقباء ، فعسكر بها حتى تتام أصحابه ، فعقد له رسول الله عليه يومئذ لواءا ، أخذ عمامة فلفها مثنية مربعة فجعلها فى رأس رمح ثم دفعها إليه . وقال : هكذا اللواء ، وعممه عمامة ثلاثة أكوار ، وجعل ذراعاً بين يديه وشبراً من ورائه ، ثم قال : هكذا العمة .

قال الواقدى : فحدثنى أسامة بن زيد عن أبيه ، عن عطاء بن يسار عن أبي رافع ، قال لما وجهه رسول الله عليه قال : امض ولا تلتفت ، فقال على : يا رسول الله ، كيف أصنع ؟ قال : إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم

 <sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٢٣٩ — ٢٤٠ — ٢٤١ — ٢٤٢ – ٢٤٣ ، والبداية والنهاية ج
 ه ص ٩٨ — ٩٩ ، وإمتاع الأسماع ص ٥٠١ — ٥٠٠ .

حتى يقاتلوك ، فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلا ، فإن قتلوا منكم قتيلا ، فإن قتلوا منكم قتيلا فلا تقاتلهم حتى تلومهم ترهم أناة (١) ، ثم تقول لهم : هل لكم أن تقولوا لا إله إلا الله ؟ فإن قالوا : نعم فقل : هل لكم أن تصلوا ؟ فإن قالوا نعم فقل : هل تخرجوا من أموالكم صدقة تردونها على فقرائكم فإن قالوا نعم ، فلا تبغ منهم غير ذلك والله لإن يهدى الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت .

قال: فخرج في ثلاثمائة فارس، فكانت خيلهم أول خيل دخلت تلك البلاد، فلما انتهى إلى الناحية التي يريد \_ وهي أرض مذحج \_ (1) فرق أصحابه، فأتوا بنهب وغنائم وسبى نساء وأطفال (1) ونعم وشاء وغير ذلك. فجعل على على الغنائم بريدة بن الحصيب، فجمع إليه ما أصابوا قبل أن يلقاهم جمع، ثم لقى جمعاً فدعاهم إلى الإسلام وحرض بهم، فأبوا ورموا في أصحابه، ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي (1) فتقدم به، فبرز رجل من مذحج يدعو إلى البراز، فبرز إليه الأسود بن الخزاعي السلمي (2)، فجاولا ساعة وهما فارسان، فقتله الأسود وأخذ سلبه، ثم مل عليهم على بأصحابه فقتل منهم عشرين رجلًا، فتفرقوا وانهزموا وتركوا لواءهم قائماً، فكف عن طلبهم ودعاهم إلى الإسلام، فسارعوا وأجابوا، وتقدم نفر من رؤسائهم فبايعوه على الإسلام، وقالوا: نحن على من ورائنا من قومنا، وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله.

فجمع على ما أصابوا من تلك الغنائم فجزأها خمسة أجزاء فأقرع عليها ، فكتب في سهم منها ( لله ) ، فخرج أول السهام سهم الخمس ، ولم ينفل

<sup>(</sup>١) التلوم : الانتظار والتمكث .

<sup>(</sup>٢) قلت : هي الآن أرض ما بين مأرب وحريب والبيضاء ـــ وهي أرض بني مراد .

 <sup>(</sup>٣) انظر موقف الإسلام من السبى والرق فى كتابنا ( غزوة بنى قريظة ) ففيه الرد على أعداء الإسلام بشأن الرق .

<sup>(</sup>٤) قال في أسد الغابة : مسعود بن سنان الأنصاري السلمي قتل يوم اليمامة .

 <sup>(</sup>٥) هو الأسود بن خزاعى الأسلمى من حلفاء بنى سلمة من الأنصار ، أحد الذين اشتركوا فى
 قتل ابن أبى الحقيق اليهودى فى خيبر .

أحدٌ من الناس شيئاً . فكان من قبله يعطون أصحابهم \_ الحاضر دون غيرهم \_ من الخمس ، ثم يخبر بذلك رسول الله عليه فلا يرده عليهم ، فطلبوا ذلك من على فأبى وقال : الخمس أحمله إلى رسول الله عليه فيرى فيه رأيه ، وهذا رسول الله عليه يوافى الموسم (أى الحج) ونلقاه ويصنع فيها ما أراه الله ، فانصرف راجعا ، تعجل وخلف على أصحابه أبا رافع (١) .

ولما انتصر علي على مشركى مذحج بجنوب اليمن ، ودخلوا في الإسلام ، كتب إلى رسول الله على حتابا مع عبد الله بن عمرو بن عوف المزني الخبره أنه لقى جمعاً من زبيد (وزبيد من مذحج) ، وأنه دعاهم إلى الإسلام وأعلمهم أنهم إن أسلموا كف عنهم ، فأبوا ذلك وقاتلهم . فقد قال على في كتابه هذا : فرزقني الله الظفر عليهم حتى قتل منهم من قتل . ثم أجابوا إلى ما كان عرض عليهم ، فدخلوا في الإسلام وأطاعوا بالصدقة (أي الزكاة) ، وأتى بشر منهم للدين وعلمتهم قراءة القرآن ، ولما تسلم رسول الله على يتاب على أمره أن يوافيه في الموسم (أي الحج) فانصرف عبد الله بن عوف إلى على بذلك .

## إسلام كعب الأحبار:

وجاء فى كتب الحديث والتاريخ والتراجم أن على بن أبى طالب لما قدم اليمن غازيا فى تلك السنة سمع به كعب الأحبار (ومعه حبر من أحبار اليهود).. وكان كعب أيضاً حبرا من أحبارهم.. فخطب على وكعب والحبر اليهودى يستمعان إليه.

ونقل عن كعب الأحبار أنه قال : لما قدم على اليمن لقيته فقلت : أخبرنى عن صفة محمد . فجعل يخبرنى عنه ، وجعلت أتبسم فقال : مم تتبسم فقلت : مما يوافق ما عندنا من صفته فقال : ما يحل وما يحرم ، فقلت : فهو

<sup>(</sup>١) أبو رافع من السابقين الأولين . انظر ترجمته في كتابنا الأول ( غزة بدر الكبرى ) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة المزنى . كان قديم الإسلام وكان أحد البكائين فى غزوة تبوك لأنه لم يستطع ــ لفقره ــ الغزو مع رسول الله عَلَيْكُ . كان ممن صلى مع رسول الله عَلَيْكُ نحو بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة . توفى بالمدينة آخر أيام معاوية .

عندنا كما وصفت ، وصدقت برسول الله عَيْنَا وآمنت به ، ودعوت من قبلنا من أحبارنا ، وأخرجت إليهم سفراً فقلت : هذا كان أبي يختمه على ويقول : لا تفتحه حتى تسمع بنبي يخرج بيثرب . قال : فأقمت باليمن على إسلامى حتى توفى رسول الله عَيْنَة ، وتوفى أبو بكر ، فقدمت فى خلافة عمر ، ويا ليت أنى تقدمت فى الهجرة .(١)

# عام الوفود وتكامل الإسلام في جزيرة العرب:

ثلاثة أحداث خطيرة هامة متلاحقة جعلت اليأس الكامل بين الوثنيين في جزيرة العرب بيل محل أى أمل لمبادئ الشرك والوثنية أن تبقى قائمة في جزيرة العرب .

وهذه الأحداث الهامة المتلاحقة باطراد هي :

١ - فتح مكة وسيطرة المسلمين على هذه العاصمة المقدسة عند العرب
 على اختلاف اتجاهاتهم الوثنية وميولهم القبلية .

٢ — انتصار المسلمين في معركة حنين على أقوى قوة وثنية ضاربة ( قوة هوازن ) التي كانت أمل المتبقين على الوثنية في أن يعيد انتصارها على المسلمين الأمل بعودة سلطان الوثنية كما كان .

" — الانتصار العظيم الذى حققه المسلمون فى غزوة تبوك التى هى (من حيث ضخامة الجيش) أكبر حملة عسكرية فى تاريخ الإسلام فى العهد النبوى ، حيث أرهبت هذه الحملة أعظم إمبراطورية كانت سيدة العالم بلا منازع وهى الإمبراطورية البيزنطية التى جبنت وأحجمت عن التصدى للمسلمين الذين وصلوا تبوك وتحدوا هذه الإمبراطورية ببث الدوريات المسلحة فى أطراف الشام وأخضعوا كثيراً من العرب المتنصرة الموالين للرومان مثل نصارى دومة الجندل وحكام أذرح وجرباء وإيلات داخل الشام نفسها ففرضوا عليهم الجزية ، رغم أنهم ضمن ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية .

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۷۹ و ۱۰۸۰ و ۱۰۸۱ و ۱۰۸۲ .

يضاف إلى ذلك قيام قطعات من الجيش النبوى هنا وهناك بتطهير جيوب وثنية صغيرة كانت واهمة بأنها قادرة على مقاومة الإسلام والبقاء على وثنيتها مثل أهل نجران ومذحج باليمن .

بعد كل هذه الأحداث التى بعدها أصبح الإسلام المسيطر بلا منازع على كل أقطار الجزيرة ، نظر المتربصون فى أنحاء الجزيرة العربية فى الوضع وقاموا بمعادلة دقيقة ، توصلوا بعدها إلى أن لا فائدة من إبداء أية مقاومة ضد تيار الإسلام الجارف ، فقرروا \_ عن رغبة أو رهبة \_ أن يبعثوا بوفودهم إلى المدينة لتعلن دخول الجميع فى الدين الجديد . فأخذت وفود العرب \_ منذ السنة التاسعة الهجرية حتى أوائل الحادية عشرة منها \_ العرب فى التسابق إلى المدينة للدخول فى الإسلام فازد حمت المدينة بهذه الوفود . فكان ذلك نصراً من الله العزيز القدير سجله القرآن فى سورة النصر : ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ﴾ .

وقد سجل أحد أئمة المغازى هذه الحقيقة وهو محمد بن إسحاق فى كتاب سيرة ابن هشام فقال: لما فتح رسول الله عليه مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف (١) وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه . قال ابن هشام: حدثنى أبو عبيدة: أن ذلك فى سنة تسع ، وإنها كانت تسمى سنة الوفود .

قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحى من قريش ، وأمر رسول الله عليه ، وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم ، وأهل البيت الحرام ، وضريح ولد إسماعيل بن إبراهيم (عليه السلام) ، وقادة العرب لا ينكرون ذلك ، وكانت قريش هي التي نصبت الحرب لرسول الله عليه وحلافة ، فلما افتتحت مكة ، ودانت له قريش ودوخها الإسلام ، وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بمحاربة رسول الله عليه ولا عداوته ، فدخلوا في دين الله ، كما قال عز وجل ، أفواجاً يضربون إليه عداوته ، فدخلوا في دين الله ، كما قال عز وجل ، أفواجاً يضربون إليه

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل إسلام ثقيف في كتابنا غزوة حنين .

من كل وجه ، يقول الله تعالى لنبيه عَلَيْكُ : ﴿إِذَا جَاء نَصَرُ الله والفَتْحَ وَرَأَيْتُ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فَي دَيْنَ الله أَفُواجاً فَسَبَح بَحَمَد رَبِكُ واستغفره إنه كان توابا ﴾ أى فاحمد الله على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا . اه . ونحن سنذكر هنا ( بشيء من الاختصار ) أسماء جميع الوفود ونبذا من أخبارهم إن شاء الله تكملة للفائدة وتنويراً للقارئ وتثقيفاً . وعامة الوفود وفدوا على رسول الله عَلَيْكُ فيما بين السنة التاسعة هجرية وأوائل السنة الخادية عشر . وقلة منهم وفد في السنة الثامنة .

#### \_1\_

#### وفد مزينة(١)

ويذكر المؤرخون أن أول وفد فى الإسلام وفد على رسول الله عَلَيْكُ هم وفد مزينة . وفد منهم على رسول الله عَلَيْكُ أربعمائة فارس يرأسهم الصحابى الصالح التقى الفاتح بطل معركة فتح الفتوح ( نهاوند بفارس) النعمان بن مقرن .

وكان لمزينة شأن عظيم فى نصرة الإسلام وخاصة أيام الردة حيث صارت قبيلة مزينة العمود الفقرى للجيش الذى صد به الخليفة الأول هجوم المرتدين عن المدينة بعد وفاة الرسول عليه ، وكان الذى بايع رسول الله عليه على مزينة خزاعى بن عبد نهم (١) .

وكان خزاعى رجلا شريفاً فظن بقومه الخير فبايع عنهم جميعا على الإسلام، ولكنه ـــ أول الأمر ـــ لم يجدهم كما يظن، وكان حسان بن

<sup>(</sup>۱) هو خزاعی بن عبد نهم بن عفیف بن ربیعة المزنی ، کان یحجب صنماً لمزینة اسمه نهم ، فکسر الصنم ولحق برسول الله ﷺ فأسلم وهو يقول :

ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذى كنت أفعل فقلت لنفسى حين راجعت حزمها أهذا إله أبكم ليس يعقل أتيت أنى اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل فأسلمت مزينة كلها وكانوا ألف رجل فى عهد خزاعى ثم تكاثروا فكانوا قوة عظيمة للإسلام .

ثابت قد أمره الرسول عَلِيْكُ أن يقول شعراً فيذكر فيه خزاعيا ولا يهجوه . فقال حسان :

بأن الذَّمَّ يغسله الوفاء وأسناها إذا ذكر السناء إلى خير وأداك الثراء من الأشياء لا تعجز عداء ألا أبلغ حزاعيا رسولا وأنك خير عثمان بن عمرو وبايعت الرسول وكان خيراً فما يعجزك أو ما لا تطقه

فقال حزاعي لقومه: يا قوم قد خصكم شاعر الرجل فأنشدكم الله ، فأجابوه جميعهم إلى الإسلام قائلين: فإنالا ننبوا عليك ، فأسلموا ووفدوا على النبي عَلَيْكُ ، فدفع رسول الله عَلَيْكُ لواء مزينة يوم الفتح إلى خزاعي هذا وكانوا يومئذ ألف رجل ، ومزينة هي القبيلة الباسلة الوحيدة التي جعلها الرسول عَلِيْكُ ضمن المهاجرين رغم أنها كانت مقيمة بباديتها حسب رغبة الرسول عَلِيْكُ الذي قال لهم : أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم ، فرجعوا إلى بلادهم ومن الجدير بالذكر أن وفد مزينة جاء المدينة مس هجرية (۱) . وهو الوفد الوحيد الذي وفد قبل السنة التاسعة .

#### - ۲ --وفد بنی أسد

ثم وفد على رسول الله عليه وفد بنى أسد بن خزيمة فى السنة التاسعة ، وكانوا عشرة رهط على رأسهم الصحابى الجليل البطل ، ضرار بن الأزور (٢) وكان من بينهم فارس بنى أسد طليحة بن خويلد الذى ادعى النبوة فيما بعد ،

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد الكبرى ج ١ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) هو ضرار بن الأزور ، واسم الأزور مالك بن أوس من بنى أسد بن خزيمة ، كان فارساً شجاعاً ، ولما قدم على رسول الله عليه كان له ألف بعير برعاتها ، وضرار البطل هو الذى قال له رسول الله عليه الله عليه عنت صفقتك يا ضرار ، كان ضرار من هيئة أركان حرب خالد بن الوليد في حروب الردة ، وضرار هو الذى قتل مالك بن نويرة سيد بنى يربوع من تميم بأمر خالد بن الوليد ، وشهد ضرار معركة اليمامة ، فأبلي فيها بلاءاً عظيماً ، وقد استشهد بأجنادين بالشام .

محارب حوش الخلافة حربا طاحنة فهزمه حالد بن الوليد حتى فر إلى الشام ، وفي وفد بنى أسد أنزل الله تعالى قوله : يمنون عليك أن أسلموا الآية ، لأنهم قالوا للرسول عَلَيْكُ : أتيناك نتدرع الليل البهيم ، في سنة شهباء ، ولم تبعث إلينا بعثاً .

## ــ ٣ ــ وفد تميم

كذلك وفد على رسول الله عَلَيْكُ وفد تميم من نجد ، وكانوا تسعين رجلاً ، بينهم عدة من ساداتهم ، فيهم عطارد بن حاجب<sup>(۱)</sup> ، والزبرقان بن بدر<sup>(۲)</sup> ، وقيس بن عاصم<sup>(۳)</sup> ، والأقرع بن حابس .

<sup>(</sup>١) هو عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس من بنى دارم . كان سيداً فى قومه ، أغوته سجاح المتنبية فتبعها ، ثم تاب وحسن إسلامه .

 <sup>(</sup>٢) هو الزبرقان بن بدر بن امرىء القيس التميمى ، وإنما قيل له : الزبرقان لحسنه و هماله ،
 والزبرقان القمر ، ولاه الرسول عليه صدقات قومه . وقد ثبت على الإسلام عندما ارتد بعض قومه ،
 كان سيداً في الجاهلية عظيم الشأن في الإسلام ، وقد نزل البصرة في عهد عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٣) هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقرى ، وله قال النبي عَلَيْكُم : هذا سَيِّد أهل الوبر ، كان عاقلاً حليماً مشهوراً بالحلم . سئل الأحنف بن قيس : ممن تعلمت الحلم ؟ فقال : من قيس بن عاصم ، رأيته يوماً قاعداً بفناء داره محتبياً بحمائل سيفه ، يحدث قومه ، إذ أتى برجل مكتوف و آخر مقتول ، فقيل : هذا ابن أخيك قتل ابنك . قال : فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه ، فلما أتمه التفت إلى ابن أحيه ، فقال : يا ابن أخي بئسما فعلت ، أثمت بربك ، وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك عمك ، ورميت نفسك بسهمك ، وقللت عددك ، ثم قال لابن له آخر : قم يا بني إلى ابن عمك فحل كتافه ، وسق إلى أمك مائة من الإبل دية ابنها ، فإنها غريبة ، وكان قيس قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية ، وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران وسب أبويها . وقال شعراً يذم فه الخم ، منه :

فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما أسلم قيس وحسن إسلامه . وقال الحسن البصرى : لما حضرت قيساً الوفاة دعا بنيه ، فأوصاهم قائلاً : يا بنى احفظوا عنى ، فلا أحد أنصح لكم منى ، إذا أنا مت فسودوا كباركم ولا تسودوا صغاركم فتسفه الناس كباركم وتهونوا عليهم ، وعليكم بإصلاح المال فإنه منبهة للكريم ، ويستغنى به عن اللهم ، وإياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب المرء ، ولا تقيموا على نائحة فإنى سمعت رسول الله عليه عن النائحة . كان قيس من رواة الحديث عن رسول الله عليه ، روى عنه الحسن والأحنف ، وابنه حكم ، مات وله من الولد اثنان وثلاثون ذكراً .

وفي وفد بنى تميم هذا أنزل الله تعالى : ﴿ إِن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ﴾ (١) . لأنهم نادوا ( وهم في المسجد ) رسول الله عليه : أن أخرج إلينا يا محمد ، فآذى ذلك رسول الله عليه من صياحهم فخرج إليهم وقصتهم وقصة مفاخرة شعرائهم وخطبائهم في المسجد مطولة ، انظرها في سيرة ابن هشام وطبقات بن سعد والبداية والنهاية ، وكان خطيبهم عطارد بن حاجب ، فرد عليه ثابت بن قيس ابن الشماس (٢) بأمر رسول الله عليه أما شاعرهم ، فكان الزبرقان بن بدر ، ورد عليه حسان بن ثابت بأمر من رسول الله عليه ، وقد اعترفت تميم أن خطيب النبي أخطب من خطيبهم وشاعره أشعر من شاعرهم ( انظر سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٢٠٦ إلى ٢١٣ ) .

#### \_ & \_

### وفد عبس

كذلك وفد على الرسول عَلَيْكُ وفد بنى عبس من نجد ، وفد تسعة رهط منهم ، فيهم ميسرة بن مسروق وبشر بن الحارث بن عبادة ، فأسلموا ، فدعا لهم رسول الله عَلَيْكُ بخير ، وقال : أبغونى رجلاً يعشركم أعقد لكم لواءاً ، فدخل طلحة بن عبيد الله ، فعقد لهم لواءاً وجعل شعارهم يا عشرة .

وبعد أن أسلموا قدم ثلاثة منهم على رسول الله عَلَيْكُ ، فقالوا : إنه قدم على الله عَلَيْكُ ، فقالوا : إنه قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له ، ولنا أموال ومواش هي

<sup>(</sup>١) الحجرات : آية ٤ .

<sup>(</sup>٢) هو ثابت بن قيس بن الشماس بن زهير بن مالك الخزرجي الأنصاري ، كانت أول مشاهده الحربية معركة أحد ، كان رسول الله عليه بشره بأنه من أهل الجنة ( أسد الغابة ج ١ ص ٢٢٩ » . كان من أبطال معركة اليمامة ، أبلي فيها بلاء عظيماً فقاتل قتال الأبطال ، عندما كانت الهزيمة أول الأمر في المسلمين ، واستشهد يوم اليمامة .. قال أنس بن مالك ، لما انكشف الناس يوم اليمامة قلت لثابت ابن قيس بن شماس : ألا ترى يا عم ، ووجدته يحنط . فقال : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله النهم إنى أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعنى المسلمين ، ثم قاتل حتى قتل .

معاشنا ، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها وهاجرنا فقال رسول الله عليه القوا الله حيث كنتم فلن يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كنتم بصمد وجازان ، وسألهم عن (حكيمهم) خالد بن سنان العبسى ، فقالوا : لا عقب له ، فقال : نبى ضيعه قومه ، ثم أنشأ يحدث أصحابه حديث خالد ابن سنان (طبقات ابن سعد ج ١ ص ٢٩٦) .

#### \_ 0 \_

# وفد فزارة

وفزارة من أعظم قبائل غطفان ، وسيدها كان عيينة بن حصن الملقب بالأحمق المطاع ، قدم وفد فزارة المدينة سنة تسع ، قدم عليه وفد فزارة بضعة رسول الله عليه من تبوك ، وكانت سنة تسع ، قدم عليه وفد فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حسن والحر بن قيس ، وهو أصغرهم ، على ركاب عجاف ، فجاؤوا مقرين بالإسلام ، وسألهم رسول الله عليه عن بلادهم . فقال أحدهم : يا رسول الله اسنتت بلادنا ، وهلكت مواشينا ، وأجدب جنابنا ، وغرت عيالنا ، فادع لنا ربك ، فصعد رسول الله عليه المنبر ودعا فقال : اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت ، اللهم اسقنا غيثاً معيثاً مرئيا مربعا مطبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعاً غير ضار ، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا على الأعداء ، فمطرت ، فما رأواالسماء عقى ، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء ، فمطرت ، فما رأواالسماء ستاً ، فصعد الرسول عليه المنبر فدعا فقال : اللهم حوالينا ولا علينا ، على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ، قال : فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب . ( طبقات ابن سعد ج 1 ص ٢٩٧ ) .

#### ــ ۲ ــ نفسنان

## وفد بنی مرة

مرة اسم يطلق على عدة قبائل قحطانية وعدنانية ، ويظهر أن هذا الوفد هو من مرة بطن عظيم من غطفان العدنانية ، بدليل أن رئيسهم كان الحارث

ابن عوف الذي كان قائد أحد الأجنحة في جيوش الأحزاب التي حاصرت المدينة بالتواطؤ مع اليهود .

وفد بنو مرة على رسول الله عَلَيْكُ مرجعه من تبوك ، وكانوا ثلاثة عَشر رجلا ، رأسهم الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية ، وكان أواق فضة ، وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية ، وكان الحارث بن عوف أخبر الرسول عَلَيْكُ أن الجفاف قد أصاب أرضهم ، وطلب منه أن يدعو الله لهم . فقال الرسول عَلَيْكُ : اللهم أسقهم الغيث ، فرجعوا إلى بلادهم فوجدوها قد مطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه المحلولة عليه عليه المحلولة المحل

# ٧ -وفد ثعلية

بنو ثعلبة اسم يطلق على عدة قبائل قحطانية وعدنانية تبلغ العشرين قبيلة ، وهؤلاء الذين وفدوا على رسول الله عَيَّلِيَّةً بإسلامهم ، ليس فيما بين يدى من مصادر ، يحدد أية قبيلة هم ، قحطانية أم عدنانية ، مضرية أم قيسية . وكل ما وجدته هو ما رواه ابن سعد في طبقاته ج ١ ص ٢٩٨ فقال : لما قدم رسول الله عَيِّلَةً من الجعرانة سنة ثمان ، قدم على رسول الله عَيِّلَةً أربعة نفر من ثعلبة وقالوا : نحن رسل من خلفنا من قومنا ، ونحن عليه وهم مقرون بالإسلام ، فأمر لهم بضيافة وأقاموا أياماً ثم جاؤوا يودعوه ، فقال لبلال أجزهم كما تجيز الوفد ، فجاء بنقر من فضة وأعطى كل رجل خمس أواق ، قال : ليس عندنا دراهم ، فانصرفوا إلى بلادهم .

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن عوف بن أبى حارثة بن مرة الغطفانى ثم الذبيانى ، كان أحد مشاهير الجاهلية وهو صاحب المواقف المشهورة فى حرب داحس والغبراء ، حين سعى فى الصلح وتحمل الديات من ماله فمدحه الشعراء لصنيعه هذا ، ولاه الرسول عليه على بنى مرة . وكان عاقلا حكيما ، رفض الاشتراك مع غطفان فى مناصرة اليهود ضد الرسول عليه فى حرب خيبر ، وقال : إن محمداً سيغلب أعداء .

## - ۸ -وفد محارب

محارب اسم يطلق على سبع قبائل كلها من العدنانية ، ولكن هؤلاء الذين وفدوا على رسول الله عَلَيْتُهُ هم بطن من قيس عيلان من العدنانية ، وكانوا من أغلظ الناس وأفظهم على رسول الله عَلَيْتُهُ وكان وفدهم برئاسة طارق بن عبد الله ، وقد جاؤوا إلى المدينة سنة عشر هجرية في حجة الوداع ، فأسلموا وقالوا : نحن على من وراءنا .

وكان فى الوفد رجل مهم ، فعرفه النبى عَلَيْكُ فقال الرجل : الحمد لله الذى أبقانى حتى صدقت بك . فقال رسول الله عَلَيْكُ : إن هذه القلوب بيد الله ، ومسح وجه رجل منهم اسمه خزيمة بن سواء ، فصارت له غرة بيضاء ، وأجازهم كما يجيز الوفد ، وانصرفوا إلى أهلهم .

### - ٦ -وفد سعد بن بكر

هؤلاء بطن من هوازن وهم الذين أرضعوا النبي عَلَيْكُ ، كان وفدهم قد جاء في رجب عام خمس وقال ابن إسحاق عام تسع ، وكان وفد سعد هؤلاء من رجل واحد هو ضمام بن ثعلبة . فعن ابن إسحاق قال : بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله عَلَيْكُ فقدم عليه فأناخ بعيره ثم عقله على باب المسجد ، وكان رجلا جلدا ذا غديرتين ، وهو الذي في القصة المشهورة \_ قال للنبي عَلِيْكُ : أنشدك بالله إلحك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله بعثك إلينا رسولا ؟ قال : اللهم نعم ، قال : فأنشدك بالله إلحك وإله من كان بعدك آلله بعثك أرك أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا ، وأن نخلع هذه الأوثان التي كانوا يعبدون ؟ قال : اللهم نعم ، ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة ، الصلاة والزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام ، ينشده عند كل فريضة كا نشده في التي قبلها حتى فرغ فقال : إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني

عنه لا أزيد ولا أنقص ، ثم إنصرف راجعا . فقال رسول الله عَيْسَالُهُ عَيْسَالُهُ عَيْسَالُهُ عَيْسَالُهُ عَيْسَا ولى : إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة .

ثم أتى ضمام قومه فاجتمعوا إليه ، فكان أول ما تكلم به أن قال : بئست اللات والعزى . فقالوا مه يا ضمام ، اتق البرص اتق الجذام اتق الجنون . فقال : ويلكم إنهما والله ما يضران وما ينفعان ، وإن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه ، وقد جئتكم من عنده بما آمركم به وأنهاكم عنه . قال : فوالله ما أمسى فى ذلك اليوم فى حاضرته من رجل ولا امرأة إلا مسلماً ، وبنوا المساجد وأذنوا بالصلوات . قال ابن عباس : فما سمعنا بوافد قط كان أفضل من ضمام (أسد الغابة ج ٣ ص ٢٩٩) .

#### **- 1.** -

### وفد كلاب

كلاب اسم يطلق على عدة قبائل عدنانية ، وهؤلاء هم أبناء كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من هوازن . وفد وفدهم على رسول الله عليات سنة تسع ، وهم ثلاثة عشر رجلاً فيهم لبيد بن ربيعة(١) الشاعر ، وجبار بن

ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القين الصالح وروي عن أبى هريرة أن النبى عَلِيلَةً قال : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة ( ألا كل شيء ما خلا الله باطل » . وهذا صدر بيت للبيد يقول فيه :

( ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل ) وقال لبيد لما أسلم :

الحمد لله إذ لم يأتنى أجلى حتى كسانى من الإسلام سربالا ومن أبيات لبيد السائرة :

وكل امرء يوماً سيعلم سعيه إذا كشفت عند الآله المحامد وأكثر أهل الأحبار على أن لبيد لم يقل بيتاً من الشعر بعد أن هداه الله للإسلام، سوى البيت الوحيد:=

<sup>(</sup>١) هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ، كان شاعراً من فحول الشعراء ، وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام ، وكانت الحكمة تنضح من شعره ، فصار يضرب بكثير من أبياته المثل . فمن ذلك قوله :

سلمى (۱) ، دخلوا على رسول الله عَيْقَالَتْهُ فسلموا عليه بسلام الإسلام ، وقالوا: إن الضحاك بن سفيان (۲) سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرته ، وإنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله ، وإنه أخذ الصدقة من أغنيائنا فردها على فقرائنا .

#### \_ 11 \_

# وفد بني عامر بن صعصعة .. وقصة محاولة اغتيال النبي عَلَيْكِ

قالوا: وقدم على رسول الله عَلَيْكُ وفد بنى عامر بن صعصعة \_ وهم من هوازن \_ ، فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن جزء وجبار بن سلمى . وكان هؤلاء شياطين القوم ورؤساؤهم .

وكان عامر بن الطفيل الخبيث متكبراً ، يرى أنه أولى أن تتبعه العرب من محمد عَلِيْكُ ، فقد قال له قومه : يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم . قال : والله لقد كنت أليت أن لا أنتهى حتى تتبع العرب عقبى ، أفأنا أتبع هذا الفتى من قريش ؟ وكان قد قرر اغتيال النبى عَلِيْكُ بمشاركه أربد بن

هذا الفتى من فريش ؛ و كان قد قرر اعتيال النبى عيسة بمسارك اربد بن قيس فقال له : إذا قدمنا على الرجل فإنى سأشغل عنك وجهه ، فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف ، فوافقه أربد على هذه الخطة الغادره ، غير أن الله أفشل المؤامرة ، فقد ذكر المؤرخون أن عامراً طلب من الرسول عيسة أن

<sup>=</sup> الحمد لله إذ لم يأتني أجلى حتى كساني من الإسلام سربالا

وقال عمر بن الخطاب \_ وكان خليفة \_ للبيد أنشدنى شيئاً من شعرك ، فقال : ما كنت لأقول شعراً بعد أن علمنى الله البقرة وآل عمران ، فزاده عمر فى عطائه خمسمائة وكان ألفين . عاش لبيد مائة وأربعين سنة . وتوفى فى خلافة عثان بالكوفة فى إمارة الوليد بن عقبة .

<sup>(</sup>۱) هو جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة . كان ممن حضر عامر بن الطفيل بالمدينة لما أراد أن يغتال النبى عليه ثم أسلم ، وهو الذى قتل عامر بن فهيرة فى جريمة بثر معونة ، وكان يقول : مما دعانى إلى الإسلام أنى طعنت رجلًا منهم فسمعته يقول : فزت والله . قال : فقلت فى نفسى : ما فاز ، أليس قد قتلته ؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا : الشهادة ، فقلت : فاز لعمرو الله .

<sup>(</sup>٢) هو الضحاك بن سفيان بن عوف العامرى الهوازنى ، صحب النبى عَلَيْكُ ، ولاه الرسول عَلَيْكُ ، ولاه الرسول عَلَيْكُ على من أسلم من قومه ، كان من الشجعان الأبطال ، يعد بمائة فارس ، روى عنه الحديث ابن المسيب والحسن البصرى .

يختلي به ، فقال ﷺ لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له ، وجعل عامر المجرم يكلم النبي عَلِيْكُ ويشاغله ، وينتظر من صاحبه أربد أن يفتك به فلم يستطع . فيئس عامر ، ثم خرج من مجلس النبي عَلِيْكُ ووجه اللوم إلى شريكه في الإجرام (أربد) قائلاً : ويلك أين ما كنت أمرتك به ؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف عندى على نفسى منك ، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا . فقال أربد : لا أبالك ، لاتعجل على ، والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت ( أنت ) بيني وبين الرجل ، حتى ما أرى غيرك ، أفأضربك بالسيف ؟ وروى أن الرسول عَلَيْكُ قال : اللهم اكفني عامر بن الطفيل ، وكان عامر قد وجه تهديدا إلى النبي عَلِيْتُكُمْ قائلاً : والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً . فخرج عامر ووفده راجعين إلى بلادهم ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر الطاعون في عنقه ، فقتله الله في بيت امرأة من بني سَلُول ، أما زميله المجرم الثاني أربد ، فقد سلط الله عليه صاعقه فأحرقته ، والرجل الوحيد من الثلاثة الذي نجاه الله فهداه للإسلام ، هو جبار بن سلمي « انظر تفاصيل قصة عامر بن الطفيل مطولة في سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٢١٣ ــ ٢١٥ ــ ٢١٥ ــ ۲۱۷ \_ ۲۱۷ \_ ۲۱۸ \_ ۲۱۹ \_ وطبقات ابن سعد ج ۱ ص . ( 411 - 41.

# ــ ۱۲ ــ وفد عبد القيس

عبد القيس ، بطن عظيم من ربيعة من العدنانية « انظر معجم قبائل العرب » كانت مواطنهم تهامة ثم استقروا في النهاية بالبحرين .

وَقَدَ وفدهم على رسول الله عَلَيْكُ سنة تسع برئاسة الجارود بن عمرو<sup>(۱۱)</sup> ، وكان نصرانيا ، فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه ، فقال :

<sup>(</sup>١) هو الجارود بن عمرو ، وقيل ابن المعلى ، وإنما سمى الجارود ، لأنه أغار فى الجاهلية على بكر ابن وائل فأصابهم و جردهم ، كان من رواة الحديث عن رسول الله ﷺ ، روى عنه من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص ، ومن التابعين أبو مسلم الجذمي ومطرف بن عبد الله بن الشخير وابن سيرين ، وغيرهم . استشهد الجارود في معركة نهاوند مع النعمان بن مقرن المزنى بأرض فارس .

يا محمد إنى قد كنت على دين ، وإنى تارك دينى لدينك ، أفتضمن لى دينى ؟ قال رسول الله عليه : نعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه . قالوا : فأسلم وأسلم أصحابه ، وروى أن النبى عليه رحب بوفد عبد القيس قائلا : مرحبا بالقوم غير خزايا ، ولا النداما ، فقال رجال الوفد : يا رسول الله ، إن بيننا وبينك المشركين من مضر ، وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم ، حدثنا بجمل من الأمر ، إن عملنا به دخلنا الجنة ، وندعوا به من وراءنا .

#### \_ 1" \_

## وفد رؤاس

ورؤاس بطن من عامر بن صعصعة من هوازن ، وقد وفد منهم رجل يقال له : عمرو بن مالك بن قيس فأسلم على يد رسول الله عليه ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام ، فقالوا حتى نصيب من بنى عقيل بن كعب ( وهم أيضاً بطن من عامر بن صعصعة ) مثل ما أصابوا منا .

قال ابن سعد: فخرجوا يريدونهم ، وخرج معهم عمرو بن مالك المذكور ، وحدث قتال بين الفريقين ، فقتل عمرو بن مالك المسلم رجلا من بنى عقيل . قال عمرو فأسقط فى يدى ، وقلت : قتلت رجلا وقد أسلمت وبايعت النبى عينية ، فشددت يدى فى غل إلى عنقى ثم خرجت أريد النبى عينية ، وقد بلغه ذلك ، فقال : لين أتانى لأضربن ما فوق الغل

من يده ، قال فأطلقت يدى ثم أتيته فسلمت عليه فاعرض عنى ، فاتيته من قبل وجه فقلت : يا رسول الله إن الرب ليترضى فيرضى فارض عنى ، رضى الله عنك ، قال قد رضيت عنك .

## ــ ۱٤ ــ وفد عقيل بن كعب

بنو عقيل أيضا بطن من هوازن من بنى عامر بن صعصعة ، وقد وفد منهم ثلاثة على رسول الله عليه فبايعوا وأسلموا وبايعوه على من وراءهم من قومهم . فأعطاهم النبى عليه ، العقيق . عقيق بنى عقيل ، وهى أرض فيها عيون ونخل ، وكتب لهم بذلك كتابا فى أديم أحمر جاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى رسول الله عليه ربيعا ومطرفا وأنسا ، أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ولم يعطهم حقا لمسلم ، فكان الكتاب فى يد مطرف .

## ـ 10 ـ وفد جعدة

جعدة أو الجعدة ، اسم يطلق على عدة قبائل قحطانية وعدنانية . والجعدة بطن من القحطانية يسكنون وادى حضرموت ، والجعدة أيضاً ، قبيلة تسكن إلى الغرب من بلاد يافع ، وبلادهم جبلية . أما هؤلاء الوافد مندوبهم على رسول الله عليه ، فهم بنو جعدة بن كعب بن ربيعة من هوازن . قال ابن سعد وفد منهم إلى رسول الله عليه الرقاد بن عمرو ربيعة ابن جعدة بن كعب وأعطاه رسول الله بالفلج (۱) ضيعة وكتب له كتابا وهو عندهم .

 <sup>(</sup>١) الفلج 8 بفتح أوله وسكون ثانيه ٤ هو غلج الأفلاج قال في مراصد الاطلاع: وهو ما بين العارض ومطلع الشمس وراء المجازة ، يصب فيه أودية العارض به نخل ومزارع وعبون جارية .

## وفد قشير

وقشير بطن من هوازن ، وهم بنو قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة .

جاء فى طبقات ابن سعد الكبرى أن نفرا من قشير ، فيهم قره بن هبيرة ، وفدوا على رسول الله عَلَيْكُم ، فأسلموا فأعطى رسول الله عَلِيْكُم ، فأسلموا فأعطى رسول الله عَلِيْكُم ابن هبيرة (وكان سيدا من ساداتهم) وكساه بردا وأمره أن يلى صدقات قومه . وقال قرة حين رجع .

حباها رسول الله إذ نزلت به وأمكنها من نائل غير منفد فأضحت بروض الخضر وهي حثيثة وقد أنجحت حاجاتها من محمد عليها فتي لا يردف الذم رحله تروك لأمر العاجز المتردد..

وقال ابن الأثير: إن النبى عَلَيْكُ لما كان فى حجة الوداع نظر إلى قرة وهو على ناقة قصيرة ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ : كيف قلت حين أتيتنى (يعنى يوم وفد عليه ) . قال : قلت يا رسول الله : كان لنا رباب وربات من دون الله تعالى ندعوهم فلم يجيبونا ونسألهم فلم يعطونا ، فلما بعثك الله أتيناك ، وتركناهم ، وأحببناك ، فلما أدبر قال رسول الله عَلَيْكُ أفلح من رزق لبًا .

وقد وقع قرة أسيراً في يد قوات خالد بن الوليد في حروب الردة بنجد ، حيث اتهم بأنه منع الزكاة وكانت هوازن أثناء حرب خالد وطليحة بن حويلد تتربص بالمسلمين ولم تشترك مع طليحة . غير أن الخليفة الأول أطلق سراح قرة وعفا عنه .

# ــ ۱۷ ــ وفد بنی البکاء

والبكاء هؤلاء هم أيضاً من بنى عامر بن صعصعة من هوازن وفد منهم على رسول الله عَلَيْكُ ثلاثة نفر سنة تسع ، منهم معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء ، وهو يومئذ ابن مائة سنة ، فأسلموا جميعا ، فأضافهم النبى عَلَيْكُ : إنى أتبرك بمسك ، وقد كبرت وأجازهم ، وقال معاوية هذا للنبى عَلَيْكُ : إنى أتبرك بمسك ، وقد كبرت

وابنى هذا برّ بى فامسح وجهه ، فمسح رسول الله عَلَيْكُ وجه بشر بن معاوية وأعطاه أعنزا عفراء ، وبرك عليهن . قال الجعد بن عبد الله بن عامر البكائي(١) : فالسنة(٢) ربما أصابت بنى البكاء ولا تصيبهم .

وكان ضمن الوفد رجل يقال له ، الفجيع بن عبد الله فكتب له رسول الله على الله كتاباً: ( من محمد النبى للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وأعطى الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله ، ونصر النبى وأصحابه ، وأشهد على إسلامه ، وفارق المشركين ، فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد . قال هشام : وسمى رسول الله عليه ، عبد عمرو الأصم عبد الرحمن وكتب له بمائة الذي أسلم عليه \_ ذي القصة \_ وكان عبد الرحمن من أصحاب الظلة ، يعنى الصفة صفة المسجد (٢) .

## ــ ۱۸ ــ وفد بنی عبد بن عدی

هؤلاء لم أجد في المعاجم تحديداً لهويتهم ، ولكن يظهر أنهم من كنانة جيران الحرم ، قال ابن سعد : وقدم على رسول الله عليه وفد بني عبد بن عدى ، وفيهم الحارث بن أهبان ، وعويمر بن الأخرم وحبيب وربيعة ابنا ملة ، (ئ) . ومعهم رهط من قومهم ، فقالوا يا محمد نحن أهل الحرم وساكنه وأعز من به ، ونحن لا نريد قتالك ، ولو قاتلت غير قريش قاتلنا معك ، ولكنا لا نقاتل قريشا ، وإنما لنحبك ومن أنت منه ، فإن أصبت منا أحداً ولحطاً فعليك ديته ، وإن أصبنا أحداً من أصحابك فعلينا ديته ، فقال : نعم ، فأسلموا(٥) .

<sup>(</sup>١) قال فى أسد الغابة : هو عبد الله بن عامر بن أنيس ، وفد على رسول الله عَلَيْظَةً بإسلام قومه فصافحه النبي عَلَيْظَةً وحياه وقال : أنت الوافد المبارك ، فلما أصبح صبحته بنو عامر فأسلموا ، فقال رسول الله عَلِيَّةً : يأبى الله لبنى عامر إلا خيراً .

<sup>(</sup>٢) السنة هنا تعبير عن الجفاف طوال السنة .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٤) لم أجد لهما ترجمة أكثر من قصة إسلامهما .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٠٦ .

أشجع اسم قبيلة عظيمة من غطفان ، وكانت أشجع أحد الأجنحة الأربعة التى قاتلت المسلمين فى جيش الأحزاب ، وكان نعيم بن مسعود صاحب القصة المشهورة فى غزوة الخندق منهم وكان فى جيش الأحزاب ، ثم أسلم سراً ونفع الله به المسلمين فى تمزيق كلمة المشركين واليهود ( انظر قصة نعيم الشيقة فى كتابنا الثالثة غزوة الأحزاب ) . ويقال إن أشجع وفدت على رسول الله عيالة بعد أن فرغ من بنى قريظة ، وكانوا سبعمائة ، فوادعهم ، ثم أسلموا بعد ذلك ، وكان منهم كتيبة ضمن الجيش النبوى عند فتح مكة . وكان قائدهم فى جيش الشرك عام الأحزاب ، مسعود بن رخيلة ، إلا أنه أسلم فيما بعد وَحَسُنَ إسلامه .

# ۲۰ \_\_وفد باهلة

باهلة قبيلة عظيمة من قيس عيلان من العدنانية ، كانوا يقطنون اليمامة ، ومنهم أحد قادة الفتح الإسلامي العظام ( قتيبة بن مسلم الباهلي ) .

وفد وافدهم على رسول الله عَلَيْكُ ، وهو مطرف بن الكاهن (١) الباهلي نيابة عن قومه فأسلم وأخد لقومه أمانا ، وكتب له رسول الله عَلَيْكُ كتابا فيه فرائض الصدقات ، ثم قدم نهشل بن مالك (١) الوائلي من باهلة على رسول الله عَلَيْكُ ، ولمن أسلم عَلَيْكُ وافداً لقومه فأسلم أيضاً ، وكتب له رسول الله عَلَيْكُ ، ولمن أسلم من قومه كتابا فيه شرائع الإسلام ، وكتبه عثان بن عفان .

# \_ 71 \_

# وفد بنی سلیم

وسليم ( بضم أوله وفتح ثانيه ) قبيلة عظيمة ، وهم من قيس عيلان بن

<sup>(</sup>١) لم يزد المترجمون له على أن ذكروا قصة وفوده على الرسول عَلِيُّكُم .

<sup>(</sup>٢) لم يزد أصحاب التراجم عند ترجمتهم لنهثل على ذكر قصة وفوده على النبي عَلِيْكُ .

مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، تتفرع سليم عشائر وبطون كثيرة ، منتشرون فى مساحة كبيرة من جزيرة العرب ، وكانوا قوة ضاربة لهم وزنهم العسكرى فى الجاهلية والإسلام ، وهم أبناء عمومة هوازن ، وفى فتح مكة كان منهم (ضمن الجيش النبوى) ألف فارس ، قادهم خالد بن الوليد .

وفد وافدهم على رسول الله عَيْنَاتُهُ وهو رجل اسمه قيس بن نسيبة (۱) فسمع كلام النبي عَيْنَاتُهُ وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله ، ولما دعاه الرسول عَيْنَاتُهُ إلى الإسلام أسلم ، ثم رجع إلى قومه بنى سليم ، فأخبرهم بما لا يدع مجالا للشك في أن محمداً عَيْنَاتُهُ نبى مرسل ، حيث قال لهم : قد سمعت ترجمة الروم وهيمنة فارس وأشعار العرب ، وكهانة الكاهن ، وكلام مقاول حمير ، فما يشبه كلام محمد شيئاً من كلامهم ، فأطيعوني وخذوا نصيبكم منه ، فأسلم قومه ، فلما كان عام الفتح خرجوا وهم ألف فلقوا رسول الله عَيْنَاتُهُ بقديد قرب ساحل البحر وفيهم العباس بن مرداس .

وبنو سليم منهم ذلك الرجل الذى استعاد إنسانيته عندما رأى ثعلبان يبولان على إله لهم (صنم) فهان الصنم فى نفسه ، فكفر به وشد عليه فحطمه وهو يقول:

أرب يبول الثعلبان برأسه ؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب

ثم أتى النبي عَلِيُّكُ ، فقال : ما اسمك ؟ قال غاوى بن ظالم ، قال : أنت

<sup>(</sup>١) قال فى أسد الغابة : هو قيس بن نشبة السلمى .. روى أبو معشر بإسناده لما كان من أهل بدر ما كان ، اشتد على العرب لا سيما أهل نجد ، فلما كان يوم الحندق ورجع المشركون إلى بلادهم ، جاء قيس بن نشبة إلى النبى عليه فسأله عن السموات ، فذكر له النبى عليه السموات السبع والملائكة وعبادتهم وذكر الأرض وما فيها ، فأسلم ورجع إلى قومه . فقال : قد سمعت ترجمة الروم وفارس وأشعار العرب والكهان ومقاول حمير ، وما كلام محمد يشبه شيئاً من كلامهم فأطيعونى فى محمد فإنكم أخواله فإن ظفر تنفعوا به وتعدوا ، وإن تكن الأخرى لم تقدم العرب عليكم ، فأسلم بنو سلم جميعهم وكانوا قوة حربية عظيمة :

راشد (۱) بن عبد الله ، فأسلم وحسن إسلامه ، وقد زكى النبى على راشد اهذا ، فقال : خير قرى عربية خيبر ، وخير بنى سليم راشد وعقد له على قومه ، أى جعله أميراً عليهم . كانت منازل بنى سليم بعالية نجد بالقرب من خيبر ، ومن منازلهم وادى القرى المشهور بالبساتين وكان لهم شأن عظيم فى الفتوحات الإسلامية ، وخاصة بأفريقية ، حيث كانت هناك منهم عشائر كثيرة وخاصة فى شمال ليبيا ومصر وكان نزولهم مصر سنة تسع ومائة هجرية « انظر معجم قبائل العرب ، ج ٢ ص ٤٣٥ إلى ٥٤٦ وطبقات ابن سعد الكبرى ج ١ ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨ والقاموس المحيط ج ١ – ١٣٦ ،

## ــ ۲۲ ــ وفد بني هلال

بنو هلال قبيلة من عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، تقع منازلهم فى نجد والحجاز ، ومن أراضيهم فى جزيرة العرب ، بيشة وتربة فى بسائط الطائف ، وعند الفتح الإسلامي انتشروا فى مصر والمغرب واستوطنوا هناك .

وفد منهم على رسول الله عَلَيْكُ وفد فيهم عبد عوف بن أصرم ، فسأله الرسول عن اسمه فأخبره ، فقال : أنت عبد الله ، فأسلم ، فقال رجل من ولده .

جدّى الذى اختارت هوازن كلها إلى النبى عبد عوف وافداً ومن أعضاء الوفد ، قبيصة بن المخارق ، قال : يا رسول الله « إنى حملت عن قومى حمالة فأعنّى فيها ، قال : هى لك فى الصدقات إذا جاءت » .

<sup>(</sup>١) كان اسمه غاوى بن ظالم ، فسماه النبي عليه واشد بن عبد الله ، وكان سادن صنم لبني سليم يدعى سواعا ، وأسلم وحسن إسلامه ، ولما فتح رسول الله عليه مكة أشار إلى الأصنام فسقطت لوجوهها فقال راشد شعراً :

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبي عليك الله والإسلام لو ما شهدت محمداً وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعاً والشرك يغشى وجهه الأظلام

قالوا: ووفد على رسول الله عَلَيْكُهُ زياد بن عبد الله بن مالك بن بجير الهلالى ، فلما دخل المدينة توجه إلى منزل ميمونة بنت الحارث زوج النبى عَلَيْكُهُ ، وكانت خالة زياد المذكور . كانت أمّه غرّة بنت الحارث ، وهو يومئذ شاب ، فدخل النبى عَلَيْكُ ، وهو عندها ، فغضب الرسول عَلَيْكُ ، فقالت ميمونة : يا رسول الله هذا ابن أختى ، فدخل إليها ، ثم خرج إلى المسجد ، ومعه زياد فصلى الظهر ، ثم أدنى زياداً فدعا له ووضع يده على رأسه ، ثم حدّرها على طرف أنفه ، فكانت بنو هلال تقول : ما زلنا نتعرف البركة في وجه زياد .

# ــ ۲۳ ــ وفد بكر بن وائل

بكر بن وائل ، هؤلاء قبيلة عظيمة من بنى أسد بن نزار بن معدّ بر عدنان ، وتتفرع عن بكر بن وائل بطون كثيرة منها بنو حنيفة وبنو عجا وبنو شيبان . تحتل بكر بن وائل مساحات شاسعة من جزيرة العرب ، تمت من اليمامة حتى البحرين ، وكان لبكر بن وائل شأن عظيم فى الجاهلي والإسلام ، وقد أنشأوا لهم قبل الإسلام دولة فى العراق على نهر دجلة وهى البلاد المسماة حتى اليوم بديار بكر ، وقد كانوا يجاربون الإمبراطور! الفارسية قبل الإسلام ولكنهم كانوا حلفاء للفرس عندما دخل جيش خالا ابن الوليد العراق ، فقد كانوا من النصارى .

وقد قدم وفدهم على رسول الله عَلَيْهُ ، فقال رجل منهم لرسول ال عَلَيْهُ : هل تعرف قس بن ساعدة ؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ : ليس ه منكم ، هذا رجل من أياد تحنّف في الجاهلية فوافي عكاظ ، والناه مجتمعون فيكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه ، وكان في الوفد بشير الخصاصية (۱) .

<sup>(</sup>١) كان اسمه ، زحما ، فسماه الرسول عَلِيَّتُهُ بشيرًا ، وهو من بنى شيبان ، أسلم وحسن إسلا. وسكن البصرة ، وكان من رواة الحديث ، روى عنه أبو المثنى العبدى .

## وفد تغلب

تغلب \_ بكسر اللام \_ قبيلة عظيمة من العدنانية ، جدهم الأعلى ربيعة بن مضر ، ومن تغلب تتفرع بطون كثيرة ، وتغلب من القبائل الحربية ذات التاريخ الشهير ، سكنت تغلب العراق قبل الإسلام في جهة سنجار ونصيبين ، وتعرف بلادهم في العراق بديار ربيعة ، قاتلت تغلب المسلمين إلى جانب الرومان عام ١٢ هجرية ، لأن فيهم نصارى . غير أنهم قاتلوا الفرس إلى جانب المسلمين سنة ١٣ هجرية .

وقد وفد منهم على رسول الله عليه وفد مختلط فيهم بعض النصارى ، فكانوا ستة عشر رجلًا ، فأسلم غير النصارى ، وبقى النصارى على نصرانيتهم . فأجاز النبى عليه المسلمين ، وصالح النصارى وأقرهم على دينهم .

## \_ 40 \_

## وفد حنيفة

بنو حنيفة قبيلة عظيمة ، من العدنانية من ربيعة بن نزار ، تنحدر من بكر بن وائل ، تقع منازلهم فى اليمامة ، وتعد بنو حنيفة من القبائل العربية المحاربة الشرسة فى القتال ، وقد ارتدت عن الإسلام ، ودارت فى بلادها أعنف معارك الردة التى خاضها المسلمون على الإطلاق .

وفد وفدهم على رسول الله عَلَيْكُ عام عشر هجرية وفيهم مسيلمة بن حبيب الذى أطلق عليه فيما بعد لقب ( الكذاب ) لأنه ادّعى النبوة ، والرحال بن عنفوة ، الذى تعلم القرآن ، ثم ارتد وكان بمثابة الموجه والداعية لمسيلمة الكذاب ، وقد قتل الاثنان في معركة اليمامة .

وقد شهد كل أعضاء الوفد شهادة الحق عند رسول الله عَلَيْكُ ، ثم حدثت الردة فيما بعد بينهم ، وكان مسيلمة قد خلفوه في رحلهم عندما قابلوا النبي عَلِيْكُ ، فأجازهم النبي عَلِيْكُ كل واحد خمس أواق فضة ،

فقالوا: يا رسول الله « خلفنا صاحباً لنا فى رحالنا يبصرها لنا ، وفى ركابنا يحفظها علينا ، فأمر له عليه بمثل ما أمر لهم من الجائزة ، وقال: ليس بشرّكم مكانا لحفظه ركابكم ورحالكم ، فذكر ذلك لمسيلمة ، فقال الخبيث: عرف أن الأمر إلى من بعده ، فرجعوا إلى بلادهم وكان عندهم راهب فى كنيسة ، فلما سمع مؤذنهم يؤذن بالتوحيد ، قال : كلمة حق ، ثم ادعى مسيلمة النبوة ، وشهد له الرحال بن عنفوة أن الرسول عليه أشركه فى الأمر ، فافتتن الناس به ، مما أدى إلى حروب طاحنة بين بنى حنيفة وبين جيوش الإسلام .

# ۲٦ –وفد بنی شیبان

شيبان قبيلة قحطانية عظيمة تتفرع من بكر بن وائل ، وقد كان منهم قادة حربيون بارزون في الجاهلية والإسلام ، ففي الجاهلية ، منهم هاني بن مسعود قاد العرب في معركة ذي قار وهزم فيها الفرس ، ومنهم القائد المظفر المثنى بن حارثة ، صاحب المعارك البطولية في العراق ، وكثيرون آخرون ، وهم من القبائل النجدية ، وفي صدر الإسلام استوطنوا شرقي دجلة في العراق ، وكان وافد بني شيبان إلى رسول الله عيسة حريث بن حسان الشيباني .

فقد حدثت قيلة بنت مخرمة (٢) \_ في حديث طويل ذكره ابن سعد في طبقاته ج ١ ص ٣١٧ \_ ٣١٨ \_ فقالت : خرجت مع حريث \_ وكان صاحب صدق \_ حتى قدمنا على رسول الله عليه وهو يصلى بالناس صلاة الغداة ، وقد أقيمت حين انشق الفجر النجوم شابكة في السماء والرجال لا

<sup>(</sup>١) قال فى أسد الغابة : الأصح أن اسمه الحارث ، ثم ذكر قصته مع قيلة والحارث هذا من بنى ذهل بن شيبان ، وروى عن الحارث أنه قال : وفدت والرسول على المنبر يقول : جهزوا جيشاً إلى بكر بن وائل . فقلت : يا رسول الله أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد .

<sup>(</sup>٢) هي قيلة بنت مخرمة الغنوية التميمية ، لم يزد ابن الأثير في ترجمتها في « أسد الغابة » على أن ذكر قصة وفادتها على النبي عليلية .

تكاد تعارف مع ظلمة الليل ، فصففت مع الرجال وكنت امرأة حديثة عهد بجاهلية . فقال لى الرجل الذي يليني من الصف امرأة أنت أم رجل ؟ فقلت : لا بل امرأة ، فقال : إنك قد كدت تفتنينني ، فصلي مع النساء وراءك ، وإذا صف من النساء قد حدث عند الحجرات لم أكن رأيته حين دخلت فكنت فيهن حتى إذا طلعت الشمس دنوت فجعلت إذا رأيت ورجلا ذا رواء وذا قش طمح إليه بصرى لأرى رسول الله عليك الناس ، حتى جاء رجل – وقد ارتفعت الشمس – فقال : السلام عليك يا رسول الله ، فقال رسول الله عليك أسلام ورحمة الله وبركاته ، يا رسول الله ، فقال رسول الله عليك أسمال ملببتين كانتا بزعفران فقد نفضا ، ومعه وعليه – تعنى النبي عليك أسمال ملببتين كانتا بزعفران فقد نفضا ، ومعه رأيت رسول الله عليك متخشعاً في الجلسة أرعدت من الفرق (١) ، فقال وليت رسول الله عليك متخشعاً في الجلسة أرعدت من الفرق (١) ، فقال عليك السكينة ، فلما قالها رسول الله عليك أدهب الله ما كان أدخل في قلبي من الرعب .

وقد تقدم حريث بن حسان ، فبايع رسول الله على الإسلام ، عليه وعلى قومه ، وذكر ابن سعد في طبقاته أن حرملة بن عبد الله (٢) خرج حتى أتى رسول الله على أن أعمل ؟ فقال : يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر ، ثم انصرف حتى أتى راحلته ، ثم رجع وقال : يا رسول الله ما تأمرنى أعمل ؟ فقال يا حرملة ائت المعروف واختنب المنكر ، ثم فقال يا حرملة ( ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر الذي تحب أذنك إذا قمت من عند القوم أن يقولوه فيك لك فائته والذي تكره أن يقولوه لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه )(٣) .

<sup>(</sup>١) الفرق ــ بفتح أوله وثانيه ــ الخوف .

 <sup>(</sup>۲) هو حرملة بن عبد الله بن أياس التميمى العنبرى . ذكر ابن الأثير قصته التي أوردناها ، وقال :
 إنه يعد في البصريين .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد الكبرى ج ١ ص ٣٢٠ \_ ٣٢١ .

## وفد طئ

طئ قبيلة قحطانية عظيمة ، وهم من كهلان ، بنو طئ بن أدد بن زيد ابن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان ، تتفرع منهم بطون عديدة ، كانت منازلهم باليمن ، ثم خرجوا منها على إثر خروج الأزد منه ، ونزلوا بنجد في جوار بني أسد ، ثم غلبوهم على جبلي أجأ وسلمي واستقروا بهما ، وطئ قوة حربية هائلة في الجاهلية والإسلام ، عندما حدثت فتن الردة بعد وفاة الرسول عيالة همت طئ بالارتداد ، ولكن سيدهم الميمون عدى بن حاتم صرفهم عن فكرة الردة فتحولوا إلى قوة جبارة في جانب خالد بن الوليد الذي بهم قاتل المرتدين من بني أسد ، وفي حرب العراق عام ١٤ هـ كان لطئ مع المثنى بن حارثة دور مشرّف في محاربة المجوس عام ١٤ هـ كان لطئ مع المثنى بن حارثة دور مشرّف في محاربة المجوس

جاء وفدهم إلى المدينة مؤلفاً من خمسة عشر رجلًا ، برئاسة الفارس الشهير زيد الخيل<sup>(۱)</sup> ، فلما دخلوا على رسول الله عليه عرض عليهم الإسلام ، وأجاز كل رجل منهم بخمس أواق فضة ، وأعطى زيد الخيل اثنتى عشرة أوقية ونشا بصفته رئيسهم .

وقد أثنى رسول الله عَلِيْكُ على زيد الخيل فقال : ما ذكر لى رجل من العرب إلا رأيته دون ما ذكر لى إلا ما كان من زيد فإنه لم يبلغ كل ما فيه ، وسمّاه رسول الله عَلِيْكُ زيد الخير وقطع له فيد وأرضين معه ، وكتب له بذلك ، فخرج من عند رسول الله عَلِيْكُ راجعاً إلى قومه ، فلما انتهى زيد من بلد نجد إلى ماء من مياهه أصابته الحمى بها فمات ، وقد ذكرنا فيما مضى من هذا الكتاب قصة الرجل عدى بن حاتم وقصة إسلامه مفصلة .

<sup>(</sup>١) اسمه زيد بن مهلهل بن منهب الطائى . كان حسن الإسلام ، لما وفد على الرسول عَلَيْكُ قال له : ما اسمك ؟ قال : زيد الحيل ، قال : بل أنت زيد الحير ، فسل ، قال : أسأل عن علامة الله فيمن لا يريد ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أحب الحير وأهله ومن يعمل به ، فإن عملت به أثبت بتوابه ، وإن فاتنى منه شيء حزنت عليه . فقال له رسول الله عَلَيْكُ : هذه علامة الله فيمن لا يريد ولو أرادك بالأخرى لهيأك لها ثم لا يبالى الله في أى واد هلكت .

# ۲۸ —وفد تحیی

تُجيب \_ بضم أوله وفتح ثانيه \_ بطن من كندة ، كانوا يسكنون الكسر في وسط حضرموت ، وكانوا في عهد الهمداني ألف وخمسمائة ، بينهم أربعمائة فارس .

وفدوا على رسول الله عَلَيْكُ سنة تسع ، وكان وفدهم مؤلفا من ثلاثة عشر رجلًا ، وساقوا معهم زكوات أموالهم ، فسر رسول الله عليك بهم ، وقال : مرحباً بكم وأكرم منزلهم وحباهم ، وأمر بلالًا أن يحسن ضيافتهم وجوائزهم ، فأعطاهم أكثر مما كان يجيز به الوفود .

وقال رسول الله عَلَيْ لله عَلَيْ لله عَلَى منكم أحد ؟ قالوا : غلام خلفناه على رحالنا ، وهو أحدثنا سناً ، قال : أرسلوه إلينا ، فأقبل الغلام إلى رسول الله عَلَيْ ، فقال : إنى امرؤ من بنى أبناء الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم فاقض حاجتى . فقال : وما حاجتك ؟ قال : تسأل الله أن يغفر لى ويرحمنى ويجعل غناى فى قلبى ، فقال : اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه فى قلبه ، ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه ، فرجعوا إلى بلادهم ، فلما وافوا رسول الله عَلَيْ فى موسم الحج عام عشرة بمنى ، فسألهم عن الغلام . فقالوا : ما رأينا مثله أقنع منه بما رزقه الله ، فقال رسول الله عَلَيْ : إنى لأرجو أن نموت جميعاً .

## \_ ۲۹ \_

## وفد خولان

خولان من قبائل اليمن القحطانية ، وهم من كهلان ، وهم بنو خولان ابن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب ابن زيد بن كهلان بن سبأ . وخولان هؤلاء تقع ديارهم شرقى صنعاء ، وهناك قبيلة أخرى يقال لها : خولان بن عامر اليوم ، وهؤلاء تقع منازلهم شمال صعدة وهم على الأرجح من قضاعة .

وخولان هؤلاء الذين نحن بصدد ذكرهم ، كان لهم شأن في الفتوحات

الإسلامية وقد كان منهم قادة عسكريون مظفّرون ، منهم : السمح بن مال الخولاني أمير الأندلس الذي اجتاح في أوائل القرن الثاني الهجرى جنوب فرنسا واحتل مدينة (طولوز) ، ولا يزال حتى عهد قريب شارع فيها يسمى باسم السمح هذا ، فهو بالفرنسية (بيّا الزاما) Wia Azzamma أي شارع السمح ، ذكر ذلك الأمير شكيب أرسلان رحمه الله في كتابه (فتوحات العرب في أوروبا وجزائر البحر الأبيض المتوسط) .

قدم وفد خولان (وهم عشرة نفر) على رسول الله عَلَيْكُ في شعبان سنة عشر هجرية . فقالوا: يا رسول الله ، نحن مؤمنون بالله مصدقون برسوله ، وقد ضربنا إليك آباط الإبل ، وركبنا حزون الأرض وسهولها ، والمئة لله ولرسوله ، وقدمنا زائرين لك ، فقال عليه السلام : أمّا ذكرتم من مسيركم إلى فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة ، وأما قولكم زائرين فإنه من زارني في المدينة كان جوارى يوم القيامة .

ثم سألهم عن صنمهم الذي كانوا يعبدون واسمه (عمّ أنس) فقالوا: بشر وعر أبدلنا الله ما جئت به ، إلا أن عجوزاً أو شيخاً كبيراً يتمسكان به ، وإن قدمنا عليه هدمناه إن شاء الله ، ثم علمهم عليه شرائع الإسلام وأمرهم بالوفاء والعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار ، وأن لا يظلموا أحداً ، ثم ودعوه وخرجوا إلى بلادهم بعد أن أجاز كل واحد منهم اثنتي عشرة أوقية فضة ونشا ، فلما رجعوا إلى بلادهم ، لم يحلوا عقدة حتى هدموا صنمهم (عم أنس) وحرّموا ما حرّم عليهم رسول الله عليه ، وأحلوا ما أحل لهم (نهاية الأرب للنويري ، وتاج العروس للزبيدي ج ٦ ص ١٥٢ . ج ٧ ص ٣١٢ ، وصفة جزيرة العرب للهمداني ص ٥٣ — ٥٥ ، وطبقات ابن سعد الكبري ج ١ ص ٣٢٤ .

# \_ \*• \_

## وفد جعفي

جعفى ( بضم الجَيم وسكون العين ) قبيلة قحطانية يمانية ، ينحدرون من سعد العشيرة بن مالك من الكهلانية من مذحج . بين منازلهم وبين

صنعاء اثنان وأربعون فرسخاً .

وفد منهم رجلان ، وهما قيس بن سلمة بن شراحيل ، وسلمة بن يزيد ابن مشجعة ، وهما أخوان لأمّ ، فأسلما ، فقال لهما رسول الله عَلَيْتُهُ : بلغنى أنكم لا تأكلون القلب ؟ قالا : نعم ، قال : فإنه لا يكمل إسلامكم إلا بأكله ، ودعا لهما بقلب فشوى ، ثم ناوله سلمة بن يزيد فلما أخذه أردعت يده ، فقال له رسول الله عَلَيْتُهُ : كله فأكله .

قال ابن سعد: وكتب رسول الله عَلَيْكُ لقيس بن سلمة كتاباً نسخته: كتاب من محمد رسول الله لقيس بن سلمة بن شراحيل ، إنى استعملتك على مرّان (۱) ومواليها وحريم ومواليها والكلاب (بضم الكاف) ومواليها من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصدّق ماله وصفاه ، ثم قالا : يا رسول الله : إن أمّنا مليكة بنت الحلو كانت تفك العانى وتطعم البائس وترحم المسكين ، وإنها ماتت وقد وأدت بنية لها صغيرة فما حالها ؟ قال : الوائدة والموؤودة في النار . فقاما مغضبين ، فقال عَلَيْكُ : إلى فارجعا فقال : وأمى مع أمكما (أي في النار) ، فأبيا ومضيا يقولان : والله إن رجلًا أطعمنا القلب وزعم أن أمنا في النار لأهل أن لا يتبع ، وذهبا ، فلما كانا ببعض الطريق لقيا رجلًا من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، معه إبل من إبل الصدقة فأوثقاه واستوليا على الإبل ، فبلغ ذلك النبي عَلَيْكُ ، فلعنهما فيمن كان يلعن .

غير أن رجلًا آخر من جعفى وفد على رسول الله على ومعه ابناه فأسلموا ، وهو عمرو بن ذهل بن مرار بن جعفى وابناه سبرة وعزيز . فأسلموا ، وهو عمرو بن ذهل اسمك ؟ قال : عزيز ، قال : لا عزيز إلا الله ، أنت عبد الرحمن ، فأسلموا ، وأقطع رسول الله عليه عمرو بن ذهل واد باليمن يقال له حردان ( بضم الحاء ) .

<sup>(</sup>١) يوحد اليوم للد شمال شرق صنعاء يقال له : بيت مران وهو من بلاد أرحب .

## - "1 -

## وفد صداء

صداء ( بضم الصاد ) بطن من كهلان من القحطانية ، وهم من أهل اليمن ( معجم قبائل العرب ج ٢ ص ٦٣٦ ) .

كان النبى عَلِيْكُ عقب انصرافه من حنين سنة ثمان هجرية شكل قوة حربية قوامها أربعمائة ، وأعطى قيادتهم لسعد بن عبادة وأمره بأن يغير بهم على بلاد صداء ، فعسكروا فى وادى قناة شمال المدينة ، فبلغ ذلك الحشد رجلًا من قبيلة صداء ، فجاء سريعاً إلى النبى عَلِيْكُ طالباً منه تجميد الحملة بقيادة سعد بن عبادة قائلًا : جئتك وافداً على من ورائى ، فاردد الجيش وأنا لك بقومى ، فردهم الرسول عَلِيْكُ ، وقد صدق الرجل ، فوفد من صداء على النبى عَلِيْكُ خمسة عشر رجلا فأسلموا وبايعوه على من وراءهم من قومهم ، ففشا فيهم الإسلام ، فلما كانت حجة الوداع عام عشر ، وافى النبى عَلِيْكُ منهم مائة رجل ، وكان الرجل الذى ضمن للرسول عَلَيْكُ إسلام قومه ، فردَّ النبى عَلِيْكُ الجيش ، هو زياد بن الحارث الصدائى . فلما قدم بهم قال له الرسول عَلِيْكُ : يا أخا صداء إنك لمطاع فى قومك .

# ٣٢ –وفد مراد

مراد قبيلة قحطانية مذحجية يمانية من كهلان ، وهم بنو مراد بن مذحج وهو مالك بن أدد ، كانت بلادهم إلى جانب زبيد من اليمن ، أما اليوم فقبيلة مراد تسكن جنوب شرق اليمن وعاصمتهم ( الجوبة ) وهم فى المثلث الواقع بين مأرب ورداع وحريب .

كان وافد مراد على رسول الله عليه هو فروة بن مسيك ، فأسلم وحسن إسلامه وولاه رسول الله عليه على قومه مراد وزبيد ومذحج كلها ، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص الأموى على الصدقة ، فكان معه حتى توفى رسول الله عليه ، ولما حدثت الردة فى اليمن ، ثبت فروة بن مسيك على إسلامه وساند المسلمين ضد الأسود العنسى وأنصاره المرتدين .

## وفد زبيد

زُبید اسم یطلق علی عدة قبائل ، وزُبید هنا ، هم من مذحج بن صعب ابن سعد العشیرة من بنی زید بن کهلان ، وهم قوم الفارس الشهیر عمرو ابن معدی کرب الزبیدی ، و کان وافدهم علی رسول الله علیه عمرو بن معدی کرب ، قدم علیه فأسلم وصدّقه و آمن به ورجع عمرو إلی قومه وعلیهم رئیس فروة بن مسیك المرادی لأن الجمیع من مذحج .

غير أن عمرو بن معدى كرب ، لما توفى رسول الله عَلَيْكُمارتد عن الإسلام ، وانضم إلى قوم الأسود العنسى المتنبئ الكذاب . وقد وقع عمرو فى أسر بعض وحدات جيش الخلافة ، فقادوه أسيراً إلى المدينة ، فعفى عنه الخليفة الأول ، فأسلم وحسن إسلامه ، وقد شارك المسلمين فى معارك البيرموك والقادسية ونهاوند ( فتح الفتوح ) ، وقد استشهد فى معركة فتح الفتوح هو وطليحة بن حويلد الأسدى الذى كان قد ادعى النبوة ثم تاب .

## - ٣٤ -وفد كندة

كنْدة قبيلة قحطانية حضرمية عظيمة ، كان منها ملوك كثيرون قبل الإسلام ، وقد امتد ملكهم إلى نجد واليمن والحجاز ( معجم قبائل العرب ج ٣ ص ٩٩٨ ) .

وكندة هم بنو كندة ، واسمه ثور بن عفير بن عدى بن الحارث بن مرة ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان ، وسمّى ثور (كندة ) لأنه كند أباه أى كفر نعمته . تقع منازلهم فى الكسر بحضرموت وتمتد إلى مسافات واسعة ناحية شمال حضرموت ، وقد تفرقت فى حضرموت منهم بطون كثيرة ، وفى أيام سلطان الإسلام فى الصدر الأول كان لكندة — من الناحية الحربية — شأن عظيم ، وبعد وفاة الرسول عَلَيْكُ ارتدت كندة عن الإسلام ، فأخضعهم المهاجر بن أبى أمية وعكرمة بن أبى جهل ، وقد وقع ملكهم الأشعث بن قيس فى الأسر فعفى عنه الخليفة الأول

فأسلم وحسن إسلامه .

وفدوا على رسول الله عَلَيْ عام تسع هجرية فى ثمانين راكباً ، ورئيسهم الأشعث بن قيس ، فدخلوا على النبى عَلَيْ مسجده قد رجلوا جممهم واكتحلوا ، وعليهم جباب الحبرة قد كففوها بالحرير ، وعليهم الديباج مخوص بالذهب ، فقال لهم الرسول عَلَيْ : أَلَمْ تسلموا ، قالوا : بلى ، قال : فما بال هذا عليكم ( يعنى الحرير والذهب ) فألقوه . وقد قال الأشعث : نحن بنو آكل المرار . وآكل هو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية ابن الحارث بن معاوية بن كندى ، وإنما سمى أكل المرار ، لأن عمرو بن الهبولة الغساني أغار عليهم ، وكان الحارث غائباً ، فغنم وسبى ، وكان فيمن سبى أم أناس بنت عوف بن محلم الشيباني ، امرأة الحارث بن عمرو ، فقالت لعمرو بن الهبولة : \_ فى مسيرة \_ لكأنى برجل أدلم أسود ، كأن مشافره مشافر بعير آكل مرار قد أخذ برقبتك ، تعنى زوجها الحارث فمن يومئذ سمّى الحارث ، آكل المرار ، وقد تبع الحارث عمرو بن الهبولة وقومه ، فلحقه ، فقتله ، واستنقذ المرأته ، وما كان أصاب من غنائم .

## \_ ٣٥ \_ وفد الأزد

الأزد ( بفتح الهمزة وسكون الزاى ) جيل من أعظم أجيال العرب وأشهرها . تنتسب إلى الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان من القحطانية .

وتتفرع الأزد إلى فروع عظيمة أربعة :

۱ ـــ أزد شنوءة ، ونسبتهم إلى كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد . وتقع منازلهم بالسراة وهي أودية بتثليث وتربة وبيشة .

٢ ــ أزد غسان . كانت منازلهم فى شبه جزيرة العرب ، ثم استوطنوا
 الشام وأسسوا لهم بها ملكاً .

٣ \_ أزد السراة . كانت منازلهم في الجبال المعروفة حتى الآن بهذا

الاسم ( جبال السراة ) .

٤ ــ أزد عمان . كانت منازلهم هناك بعمان حيث أسسوا لهم قبل الإسلام فيها ملكاً عظيماً .

موطنهم الأصلى مأرب باليمن من أرض سبأ ، ولما تصدّع السد وأشرف على الانهيار ، هاجروا وتفرقوا في البلاد ، وكان منهم الأوس والخزرج الذين استوطنوا يثرب ، ولحقت خزاعة بمكة ، ولحقت وادعة وبحمد وخزام وعتيك وغيرهم بعمان ، ولحقت غامد ويشكر وبارق وميدعان وغيرهم بالشراة ، ولحقت جفنة وآل محرّق بن عمرو بن عامر ( مزيقيا ) وقضاعة بالشراة .

وقد كان لهم شأن عظيم بعد هجرتهم من مأريب ، فكانوا ملوكاً بالشام والعراق ويثرب وعمان ، ومن الجدير بالذكر أن قبيلة طئ العظيمة تنحدر من قبيلة الأزد .

وقد وفد وفدهم على رسول الله عَيْسَةُ برئاسة صرد بن عبد الله (۱) سنة تسع هجرية ، ولما دخلوا على رسول الله عَيْسَةُ كلموه ، فأعجبه ما رأى من سمتهم وزيهم فقال : من أنتم ؟ قالوا : مؤمنون ، فتبسم عَيْسَةُ وقال : إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم ؟ قالوا خمس عشرة خصلة ، خمس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها ، وخمس أمرتنا أن نعمل بها ، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية ، فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئاً ، فقال النبي عَيْسَةُ : ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي ؟ قالوا : أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت . قال : وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها ؟ قالوا : أمرتنا أن نقول : لا إله إلا الله ونقيم الصلاة ، ونؤتي الزكاة ، ونصوم رمضان ، ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيلا . قال : وما

<sup>(</sup>١) هو صرد بن عبد الله الأزدى . ذكره ابن حجر فى الإصابة وابن الأثير فى أسد الغابة ، وذكر قصة وفوده مع قومه . توفى رسول الله عَلَيْتُهُ وصرد أمير له عَلِيْتُهُ على جرش ، ووجدت فى وثيقة مخطوطة فى خزانة الكتب بدار آل مقبول « الباشميل » أن الباشميل الذين رحلوا عن العبر بشمال حضرموت إلى العرسمة بوادى ليسر ، ينتسبون إلى صرد بن عبد الله الأزدى ، وكانوا قد جاؤوا إلى العرصمة بأواسط حضرموت منذ حوالى ثلاثمائة سنة .

الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية ؟ قالوا: الشكر عند الرخاء ، والصبر عند البلاء ، والرضا بمر القضاء ، والصدق في موطن اللقاء ، وترك الشماتة بالأعداء . فقال علمي السبحاء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء ، ثم قال : وأنا أزيدكم ، فتتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما تقولون ، فلا تجمعوا ما لاتأكلون ، ولا تبنوا ما لا تسكنون ، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غداً زائلون ، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون ، وارغبوا فيما أنتم عليه تقدمون وفيه تخلدون . فانصرفوا وقد حفظوا وصيته عليه عليه تقدمون وفيه تخلدون . فانصرفوا وقد حفظوا وصيته عليه الله الذي الله الذي المنافع المنافع

ويذكر المؤرخون وأصحاب الحديث والتراجم أن النبي عَلَيْكُم جعل صرد ابن عبد الله أميراً على من أسلم من قومه ، وأمره بأن يجاهد بمن أسلم من قومه ، من كان يليه ممن بقى على الشرك فى بعض الجيوب باليمن .

وكانت جرش (وهي مدينة محصنة مغلقة) وبها قبائل فلول بقيت على الشرك ، فتوجه إليهم الأمير صرد وضرب الحصار على مدينتهم ، قريبا من شهر فاستعصت عليه ، فلجأ صرد إلى مكيدة حربية أوقع فيها بالمشركين ، فقد انسحب من أمام أسوار مدينة جرش متظاهراً بالهزيمة ، حتى وصل جبل يقال له شكر ، فخرج أهل جرش لمطاردته حتى أدركوه وهو بالجبل ظنا منهم أنه إنما ولي منهزماً ، فعطف عليهم برجاله فقتلوهم قتلاً شديداً ، ثم توقف القتال وثاب أهل جرش إلى رشدهم ، فبعثوا بوفد منهم إلى الرسول عليه ، فأسلموا وحسن إسلامهم وكانوا من خثعم وغيرهم .

## \_ ٣٦ \_

## وفد الصدف

الصّدف ( بفتح الصاد وكسر الدال ) اسم يطلق على ثلاث قبائل . قحطانية ، قبيلتين حضرمية وقبيلة يمانية حميرية ( انظر معجم قبائل العرب ج ٢ ص ٦٣٧ ) وهؤلاء الذين وفدوا على رسول الله عَيْشَالُم لا أدرى أى من القبائل الثلاث . فقد قال ابن سعد في طبقاته ج ١ ص ٣٢٩ : عن

<sup>(</sup>۱) معجم قبائل العرب ج ۱ ص ۱۹ ــ ۱۷ .

شرحبيل بن عبد العزيز الصدفى عن آبائه قالوا: قدم و مدنا على رسول الله على أرر وأردية ؛ فصادفوا وهم بضعة عشر رجلًا على قلائص لهم فى أزر وأردية ؛ فصادفوا رسول الله على في أنه وبين المنبر، فجلسوا ولم يسلمو، ، فقال : مسلمون أنتم ؟ قالوا: نعم ، قال : فهلًا سلمتم ؟ فقاموا قياماً فقالوا: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله ، قال : وعليكم السلام ، اجلسوا ، فجلسوا وسألوا رسول الله عليه عن أوقات الصلاة فأخبرهم .

## ـ ٣٧ ـ وفد خشين

خشين — بضم الخاء وفتح الشين — اسم يطلق على قبيلتين أحدهما قضاعية قحطانية والأخرى طائية ، ولا نعلم أيهما الذى وفد وفدهم على رسول الله عليه . فكل ما ذكره المؤرخون قولهم : قدم أبو ثعلبة الخشنى على رسول الله عليه ، وهو يتجهز إلى خيبر فأسلم وخرج معه فشهد خيبر ، ثم قدم بعد ذلك سبعة نفر من خشين فنزلوا على أبى ثعلبة فأسلموا وبايعوا ورجعوا إلى قومهم (١) .

## ــ ٣٩ ــ وفد سعد هذيم

سعد هذيم بطن من ليث بن سعد من قضاعة من القحطانية ، روى عن رئيس وفدهم أنه قال : قدمت على رسول الله عَلَيْكُ وافداً فى نفر من قومى ، فنزلنا ناحية من المدينة ثم خرجنا نؤم المسجد فنجد رسول الله عَلَيْكُ فقال : من أنتم ؟ يصلى على جنازة فى المسجد ، فانصرف رسول الله عَلَيْكُ فقال : من أنتم ؟ قلنا : من بنى سعد هذيم ، فأسلمنا وبايعنا ثم انصرفنا إلى رحالنا ، فأمر بنا فأنزلنا وضيفنا ، فأقمنا ثلاثاً ، ثم جئناه نودّعه فقال : أمرّوا عليكم أحدكم ، وأمر بلالًا فأجازنا بأواق من فضة ، ورجعنا إلى قومنا فرزقهم الله

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳۲۹.

#### \_ £ · \_

## وفد بلي

بلى \_\_ بفتح أوله وكسر ثانيه \_\_ فبيلة عظيمة من قضاعة من القحطانية ، وهم بنو بلى بن عمرو بن الحافى بن قضاعة ، تحتل منازلها مساحات واسعة من شمال الجزيرة العربية وجنوب الشام ، وقد كان منهم ولاة للرومان على بادية الشام وفى معركة مؤتة التى دارت بين المسلمين والرومان بجنوب الشام ، كانت بلى إحدى القبائل المرتزقة فى جيش الرومان .

وقد قدم وفدهم المدينة على رسول الله على عام ٩ هجرية فأسلموا ، وتعلموا أشياء من أمر دينهم ، وروى أن النبي على قال هم : الحمد لله الذي هداكم للإسلام ، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار ، ثم جاؤوا يودعون النبي على فأمر هم بجوائز كما كان يجيز من كان قبلهم . وكان اسم رئيس وفدهم الذي قدم بهم المدينة أبا الضباب . روى أن رويفع ابن ثابت البلوى (١) قال : قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة ٩ فأنزلتهم في منزلي ببني جديلة ، ثم خرجتهم حتى انتهينا إلى رسول الله عليه وهو جالس مع أصحابه في بيته الغداة ، فقدم شيخ الوفد أبو الضباب فجلس بين يدى رسول الله عليه ، وأسلم القوم (١) .

### - 13 -

### وفد بهراء

بهراء ـــ بفتح أوله وسكون ثانيه ـــ قبيلة من قضاعة ، وهي أحت قبيلة

<sup>(</sup>۱) لم أجد فى التراجم من اسمه رويفع بن ثابت البلوى ، ولكننى وجدت اسم رويفع بن ثابت ابن سكن من بنى النجار الأنصار ، ولا يستبعد أنه هو الذى أنزلهم على أساس أنهم حلفاء قومه « انظر أسد الغابة ج ۲ ص ۱۹۱ » .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد الكبرى ج ۱ ص ۳۳۰.

( بلی ) فبلی هم بنو بلی بن عمرو بن الحافی بن قضاعة ، وبهراء هم بنو بهراء ابن عمرو بن الحافی بن قضاعة .

تقع منازل بهراء فى جزيرة العرب شمالى منازل أبناء عمومتهم ( بلى ) ، وبهراء قبيلة عظيمة ، ويتفرع منها بطون كثيرة ، وتمتد منازلهم حتى العقبة وإيلات ( إيلة ) ، وقد كانوا مثل بلى أنصاراً للرومان ضد المسلمين فى معركة مؤتة عام ٨ هـ ، وقد عبر منهم خلق كثير البحر الأحمر ( بحر القلزم ) إلى ساحله الغربى فانتشرت قبائل منهم كثيرة ما بين الحبشة وصعيد مصر .

ويذكر ابن سعد: أن وفدهم وفد من اليمن ، وأنهم كانوا ثلاثة عشر رجلًا ، وفدوا سنة ٩ هـ ، وقد أسلموا وتعلموا فرائض الإسلام ، وبعد أن أقاموا بالمدينة أياماً ، استأذنوا الرسول عَلَيْكُ في الانصراف ، فودعوه ، وأعطاهم جوائز كما يعطى سائر الوفود .

## 

عذرة \_ بضم العين وسكون الذال \_ بطن عظيم من قضاعة ، من القحطانية أيضاً ، وهم ينتسبون إلى سعد هذيم ، الذين تقدمت ترجمتهم فى هذا الكتاب ، ويتفرع من عذرة هؤلاء أفخاد كثيرة ، وبنو عذرة هؤلاء ، مشهورون بشدة العشق مع العفة .

روى أن سعيد بن عقبة قال لأعرابى : ممن الرجل ؟ قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا . قال : عذرة ورب الكعبة . قال سعيد : فقلت للأعرابى : ومم ذاك ؟ قال : في نسائنا صباحة وفي رجالنا عِمَّة .

وكان وفد عذرة جاء فى صفر سنة ٩ هـ وكان وفدهم مكونا من اثنى عشر رجلا ، ولما دخلوا على رسول الله عَلَيْتُهُ سلموا بسلام أهل الجاهلية وقالوا : نحن أخوة قصى لأمه ، ونحن الذين أزاحوا خزاعة وبنى بكر عن مكة ، ولنا قرابات وأرحام ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : مرحبا بكم وأهلًا ،

ما أعرفنى بكم ، ما منعكم من تحية الإسلام ؟ قالوا: قدمنا مرتادين لقومنا ، وسألوا النبي عَلِيَهِ عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم فيها ، وأسلموا وأقاموا أياماً ثم انصرفوا إلى أهليهم ، فأمر لهم بجوائز كغيرهم من الوفود .

## \_ 27 \_ وفد سلامان

سلامان ، اسم يطلق على ست قبائل قحطانية ، وقبيلة عدنانية واحدة ، وجاء فى معجم قبائل العرب للسيد عمر رضا كحالة : أن سلامان الوافدين هم بنو سلامان بن سعد ، بطن من قضاعة من القحطانية .

## \_ \$\$ \_\_ ele جهينة

جهينة \_ بضم أوله وفتح ثانيه \_ حى عظيم من قضاعة من القحطانية ، وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافى بن قضاعة ، ويتفرع من جهينة بطون كثيرة .. كانت منازلهم بالحجاز على شاطئ البحر الأحمر ( بحر القلزم ) وما حاذاه من برّية الحجاز ، وتعتبر ينبع إحدى بلدانهم ، وقد عبروا البحر الأحمر إلى ساحله الغربى ، فانتشروا هناك ، وغلبوا على شعوب غربى البحر الأحمر ، فصار لهم شأن فى السودان ، وغلبوا على ملك الحبشة ، وانتشروا ما بين صعيد مصر والحبشة

وكان سكان صعيد مصر أكثرهم من جهينة<sup>(١)</sup> .

كان الإسلام قديما في جهينة ، وكان فيهم رجال صالحون سابقون في الإسلام ، وكان لهم شأن كبير في حروب التحرير التي خاضها الرسول عليه ضد الوثنية ، وكان النبي عليه يعتبر جهينة من في مقام الأنصار ، فقد روى أن النبي عليه قال : ( الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله ، موالي دون الناس ، والله ورسوله مولاهم (٢) ) .

وجهينة قبيلة وقفت بعد وفاة الرسول عليه موقفاً مشرفاً ، فقد ثبتت على إسلامها مثل قبيلة مزينة ، رغم أن أكثر العرب ارتدوا عن الإسلام . كان رافع بن مكيث الجهنى من المهاجرين الأوائل ، كانت جهينة قوة كبيرة في الجيش النبوى يوم فتح مكة وكانت رايتها يحملها رافع بن مكيث ، وعبد الله ابن بدر (٣) . وقال أحد سابقيهم إلى الإسلام \_ وهو عمرو بن مرة الجهنى \_ : كان لنا صنم وكنا نعظمه ، وكنت سادنه ، فلما سمعت بالنبى الجهنى \_ : كان لنا صنم وكنا نعظمه ، وكنت سادنه ، فلما سمعت بالنبى عليه ، كسرته وخرجت حتى أقدم المدينة على النبي عليه ، فأسلمت وشهدت شهادة الحق ، وآمنت بما جاء به من حلال وحرام .

## ــ ٤٥ ــ وفد بني كلب

كلب ، اسم يطلق على عدة قبائل قحطانية وعدنانية ، وكلب الوافدون هؤلاء هم أصحاب دومة الجندل وهم بنو كلب بن وبرة من قضاعة من حمير ، كانت منازلهم دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام ، ولاختلاطهم بالبيزنطيين ، اعتنقوا النصرانية ، وصاروا (أحياناً) حلفاء للرومان ، وكانوا هم الذين أُخذوا الصنم (ودًا) إلى دومة الجندل عندما فشت الوثنية في جزيرة العرب .

وقد كتب الرسول عليه لبنى كلب هؤلاء المسلمين كتابا ، كتبه

<sup>(</sup>١) البيان والإعراب. للمقريزي ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة ج ١ ص ٢١٦ ــ ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر كتابنا الثامن « فتح مكه » مكان بيان تعبئة الجيش وأسماء القبائل فيه .

لوافدهم ، جارية بن قطن وقد جاء فيه : (هذا كتاب من محمد رسول الله لأهل دومة الجندل وما يليها من طوائف كلب مع حارثة بن قطن ، لنا الضاحية من البعل ولكم الضامنة من النخل ، على الجارية العشر وعلى الغائرة نصف العشر ، لا تجمع سارحتكم ولا تعدل فاردتكم ، تقيمون الصلاة لوقتها ، وتؤتون الزكاة بحقها ، لا يحظر عليكم النبات ، ولا يؤخذ منكم عشر البتات ، لكم بذلك العهد والميثاق ، ولنا عليكم النصح والوفاء وذمة الله ورسوله ، شهد الله ومن حضر من المسلمين (۱) .

## ے 23 سے وفد جرم

جرم ، اسم يطلق على عدة قبائل قحطانية ، وهؤلاء الوافدون ، هم بنو جرم بن زياد بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة من القحطانية . كان وفدهم جاء إلى النبي عليه فأسلموا ، وتعلموا القرآن وقضوا حوائجهم ، فسألوا الرسول عليه : من يصلّى بنا أو لنا ؟ قال : ليصل بكم أكثر كم جمعاً أو أخذاً للقرآن ، فجاؤوا إلى قومهم ، فوجدوا أن قارئهم الوحيد هو غلام ابن ست سنوات ، فقدموه يصلى بهم ، وكان فقيراً عليه بردة قصيرة إذا سجد تكشفت عورته ، فقالت امرأة من الحى : ألا تغطون عنا إست قارئكم ؟ فكسوه قميصاً من معقد البحرين ، فكان الغلام يقول : فما فرحت بشيء أشد من فرحى بذلك القميص . وفي هذا دليل على جواز إمامة الصبى عند الضرورة .

#### \_ £Y \_

#### وفد غسان

غسان قبيلة أزدية يمانية قحطانية عظيمة غنية عن التعريف ، كانوا عند ظهور الإسلام يسكنون الشام والملك فيهم ، فجاء رسول الله عليظة ثلاثة نفر منهم في رمضان سنة عشر هجرية ، فأسلموا ، وكانوا متخوفين من

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۳۶ ــ ۲۳۰ .

قومهم فى الشام ، لأنهم لا يدرون أيتبعونهم على الإسلام أم لا ، فلما قدموا الشام على قومهم ، لم يستجيبوا لهم ، فكتموا إسلامهم ، وقد مات منهم رجلان مسلمان قبل الفتح وبقى واحد منهم فلما حررت جيوش الإسلام الشام نقى أحدهم أبا عبيدة عام اليرموك وخبره بإسلامه(١).

## - ٤٨ -وفد همدان

همدان \_ بفتح أوله وسكون ثانيه \_ : قبيلة يمانية قحطانية عظيمة وهى بطن من كهلان بن سبأ . وهم بنو همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان ، تتفرع من همدان أفخاذ كثيرة منهم أرحب ، وموهبة ( لعلها اليوم التي تسمى : مرهبة ) ويام وبنو الزريع ، تقع ديارهم في الماضي شرقي اليمن ، ولما جاء الإسلام تفرقوا بسبب مشاركتهم في حروب الجهاد في الشام والعراق وأفريقيا والأندلس .

تعتبر همدان ذات شأن عظيم في التاريخ الإسلامي ، وكانوا أثناء الخلاف المؤسف الذي نشب بين أمير المؤمنين على بن أبي طالب والأمير معاوية بن أبي سفيان \_ إلى جانب أمير المؤمنين في معارك صفين \_ وفي همدان يقول أمير المؤمنين معبراً عن امتنانه لهذه القبيلة الباسلة :

ولو كنت بوَّابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام

وفد وفد همدان على رسول الله على مرجعه من تبوك سنة تسع هـ فأسلموا وحسن إسلامهم ، وفيما وصل إلى علمى \_ لم تكن همدان من العناصر التى ارتدت عندما ارتد بعض الفئات فى اليمن بزعامة الأسود العنسى وحمرو بن معد يكرب الزبيدى المذحجي .

والواقع أن الإسلام قد فشى فى همدان قبل الهجرة والنبى عَلَيْكُ لمّا يزل بمكه ، فقد ذكر ابن سعد فى طبقاته ، أن رجلًا منهم يقال له : قيس بن مالك بن سعد بن لأى الأرحبى قدم على الرسول عَلَيْكُ وهو بمكة ،

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳۳۸ ـ ۳۳۹ .

فأخبره أنه جاء للإيمان به ، فقال الرسول عَلَيْكُ : مرحبا بك أتأخذونى بما في يا معشر همدان ؟ قال : نعم بأبي أنت أمى ، فأمره الرسول عَلَيْكُ أن يذهب إلى قومه ، فرجع قيس إليهم فأسلموا ، فعاد إلى النبي عَلَيْكُ فأحبره بإسلام قومه ، فأثنى عليه قائلًا : نعم وافد القوم قيس ، وفيّت وفي الله بك ومسح بناصيته ، ولكن الرسول عَلِيْكُ لم يذهب إلى اليمن ، بل كتب لهم رسول الله عَلَيْكُ وثيقة هذا نصها : ( بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من رسول الله محمد ، لمخلاف خارف وأهل جناب الهضب وحقاف (١) الرمل ، مع وافدها ذي المشعار مالك بن النمط ، ومن أسلم من قومه ، على أن لهم فراعها ووهاطها ، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، يأكلون علافها ، ويرعون عافيها (١) ، لهم بذلك عهد الله وذماء رسوله وشهد المهاجرون والأنصار (٣) .

### \_ £9 \_

# وفد سعد العشيرة

سعد العشيرة بطن من مذحج من القحطانية ، وهم بنو سعد العشيرة بن مذحج ، كان بنو سعد العشيرة يسكنون اليمن ، إلا أن فخائذ منهم هاجرت واستوطنت بعض مناطق الخليج على الساحل الغربى ناحية البحرين، كان لسعد العشيرة صنم في اليمن يقال له : فرّاض ، فلما علموا بظهور النبي عليه حطّموا الصنم ، حطّمه رجل منهم يقال له : ذباب . ثم وفد ذباب إلى النبي عليه فأسلم (٤) .

#### \_ • • \_

## وفد عنش

عنس ــ بفتح أوله وسكون ثانيه ــ بطن من مذحج من القحطانية ،

<sup>(</sup>١) الحقاف : الرمل المستدير .

<sup>(</sup>٢) عافيها: نباتها الكثير.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٤٢ .

وقد تحرف اسمهم فصار ينطق به (أنس) ، وعنس هو ابن مالك (وهو مذحج) وكان وافد عنس على رسول الله عليه رجل يقال له ربيعة ، فجاء النبي عليه فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله ، فقال : أراغبا جئت أم راهباً ؟ فقال : أما الرغبة فوالله ما في يديك مال ، وأما الرهبة فوالله إنني لببلد ما تبلغه جيوشك ، ولكني خوفت فخفت ، وقيل لى : آمن بالله فآمنت ، فأقبل رسول الله عليه على القوم فقال : ربّ خطيب من عنس ، فمكث يختلف إلى رسول الله عليه ثم جاءه يودعه ، ثم خرج فمات في الطريق رحمه الله ().

## ے ٥١ ــ وفد الداريين

الداریون بطن من لخم من القحطانیة ، وهم بنو الدار بن هانئ بن حبیب بن نمارة بن لخم ، وکان الداریون مجاورین لرومان .

كان وفدهم الذي وفد لإسلامهم على رسول الله عَلَيْكُ عشرة نفر ، فيهم تميم الدارى (۲) وفدوا عقب انصراف النبي عَلَيْكُ من تبوك ، فأسلموا ، وبدل رسول الله عَلَيْكُ اسم رجلين منهم ، الطيب سماه : عبد الله ، وعزيز سماه : عبد الرحمن ، وروى آن تميم الدارى قال لرسول الله عَلَيْكَ : لنا جيرة من الروم ، لهم قريتان يقال لإحداهما حبرى ، والأخرى بيت عينون ، فإن فتح الله عليك الشام فهبهما لى . قال : فهما لك ، فلما فتحت قوات الخليفة الأول الشام ، أعطى الخليفة تميماً ذلك وكتب له بهما وثيقة (۳) ، ويظهر أن وفد الداريين جاء في أوائل السنة الحادية عشرة ، لأن هذا الوفد أقام بالمدينة حتى توفي رسول الله عَلَيْكُ .

. 454

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳٤۳ .

<sup>(</sup>۲) هو تميم بن أوس بن خارجة الدارى اللخمى ، كان نصرانياً فأسلم سنة تسع هجرية ، كان كثير العبادة والتهجد ، كان أول من أسرج السراج فى المساجد فى عهد الخليفة الفاروق ، أقام بفلسطين فى قريته التى أقطعه إياها الرسول عليه قريباً من القدس ، روى عنه الحديث حلق كثير . (٣) أسد الغابة ج ١ ص ٢١٥ ومعجم قبائل العرب ج ١ ص ٣٧٠ وطبقات ابن سعد ح ١

## وفد الرّهاويين

الرّهاء ، بطن من القحطانية من مذحج ، وهم بنو رهاء بن منبه بن حرب بن علة بن جلد ابن مذحج ، قدم وفدهم على رسول الله عليه سنة عشر ه ، وكانوا خمسة عشر رجلًا ، وقد زارهم الرسول عليه في دار الضيافة ( وهي دار رملة بنت الحارث ) فتحدث عندهم طويلًا ، وأهدوا لرسول الله عليه هدايا منها فرس ، يقال له المرواح ، وأمر به فشور بين يديه ، فأعجبه ، وقد أسلموا وتعلموا القرآن والفرائض ، وقد أجازهم كا يجيز الوفود ، ثم رجعوا إلى بلادهم ، وقدم منهم نفر فحجوا مع رسول الله عليه من المدينة ، وأقاموا حتى توفى رسول الله عليه ، فأوصى لهم بحاد مائة وسق بخيبر في الكتيبة جارية عليهم وكتب لهم كتاباً ، فباعوا ذلك في خلافة معاوية ، وكان من بين الوفد الرهاوى رجل اسمه عمرو بن سبيع أسلم فعقد معاوية ، وكان من بين الوفد الرهاوى رجل اسمه عمرو بن سبيع أسلم فعقد المرسول عليه لواءاً ، فقاتل بذلك اللواء إلى جانب الأمير معاوية ضد أمير المؤمنين على في الحرب الأهلية المحزنة .

#### \_ 07 \_ وفد غامد

غامد فى الأصل قبيلة يمانية قحطانية من الأزد و وهم بنو غامد واسمه عمرو بن عبد الله ، وفد منهم على رسول الله على وفد مكون من عشرة نفر ، وذلك فى شهر رمضان عام عشر هـ ، لمّا جاؤوا المدينة لبسوا من صالح ثيابهم ثم دخلوا على رسول الله عليه شرائع الإسلام ، وعلمهم أبى بن وكتب لهم رسول الله عليه كتاباً فيه شرائع الإسلام ، وعلمهم أبى بن كعب قرآنا ، وأجازهم الرسول عليه كما يجيز الوفود . فانصرفوا .

أما اليوم فهذه القبيلة القحطانية اليمانية الأصل ، تعد من أهم قبائل الحجاز بالمملكة العربية السعودية ، وهم كجيرانهم ذوو شهامة وكرم ، وتحتل ديارهم مناطق شاسعة في سلاسل الجبال ، وتحيط ببلادهم ، من الجنوب ، بالقرن وبالعربان ، ومن الشمال ، التلاوة ، ومن الغرب زبيد ،

وزهران ، وتمر طريق الطائف أبها ــ وسط ديار غامد .. وتنقسم غامد اليوم إلى قسمين ، البدو ، والحضر ، وقاعدة غامد هي ( الباحة ) .

فالقسم البدوى يسمى: آل صيّاح ، وهم منتشرون فى أماكن مختلفة ، بين إخوانهم المتحضرين ، ويتوغلون إلى أودية رينة ، وتربة ، والدواسر .. وأما القسم المتحضر ، فيقيم فى قرى مختلفة . وعلى أثر ذكر قبيلة غامد ، يجرنا الحديث إلى ذكر جيرانهم قبيلة زهران ، فهذه القبيلة أيضاً من قبائل الأزد القحطانية: وكانت يمانية فى الأصل ، وهى اليوم من أعظم قبائل عسير بالحجاز ، وهم ذوو كرم ومروءة ، وجدهم هو زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر ( وهو شنوءة ) بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر ( وهو شنوءة ) بن الأزد .. تقع منازلهم اليوم فى عسير ، بين بنى مالك من الشمال ، وغامد من الشرق ، وذوى بركات ، وذوى حسن من الغرب ، وزبيد من الجنوب من المبر ، وقيد من الخبوب الأحمر ، والمجنوب الغربى ، وتمتد بلادهم فى الغرب حتى تكاد تتصل بالبحر الأحمر ، إذ لا يفصلها عنه سوى حوالى ١٥ ميلا .

## \_ 0 £ \_

#### وفد بحيلة

بجيلة \_\_ بفتح أوله \_\_ بطن عظيم من كهلان من القحطانية ، وبجيلة اسم أمهم التى صاروا ينتسبون إليها ، وهم بنو أنمار بن أراش بن كهلان ، يتفرعون إلى بطون كثيرة ، كانت منازلهم فى الجاهلية تمتد فى سلسلة جبال السروات فى اليمن والحجاز حتى تبالة قرب الطائف .

كانت بجيلة في الجاهلية قوة حربية هائلة ، حتى أنهم حاربوا كثيراً من قبائل جبال السراة ، من بينهم قبيلة ختعم ، فأجلوهم عن ديارهم وسكنوها ، فصاروا سادة جبال السراة دون منازع وكانوا يداً واحدة ، حتى حدثت بينهم حرب أهلية رهيبة ، كادت أن تبيدهم ، وبعد هذه الحرب وهنت بل تحطمت قوة بجيلة المنهزم منها والمنتصر ، فتفرقوا لذلك وتقطعوا ، فصار كل بطن منهم يجاور أو يندمج في قبيلة من قبائل العرب ، وذلك وما زالوا مجزقين موزّعين حتى جمعهم الخليفة عمر بن الخطاب ، وذلك

بطلب من جرير بن عبد الله البجلي عندما كان قائداً في حروب الجهاد بالعراق ، وبهذا استعادت بجيلة وحدتها القبلية ، وقد شهد منها معركة القادسية ألفا مقاتل .

كان وفدهم الذى قدم على رسول الله على مكوناً من مائة وخمسين رجلاً، يرأسهم جرير بن عبد الله البجلى (١) وقد وفدوا على النبى على النبى عشرة هد . فقد روى أن جرير بن عبد الله البجلى قدم المدينة سنة عشر ، ومعه مائة وخمسون من قومه ، فقال رسول الله عليه : يطلع عليكم رجل من هذا الفج من خير ذى يمن على وجهه مسحة ملك . فطلع جرير على راحلته ، ومعه قومه فأسلموا وبايعوا . قال جرير : فبسط رسول الله وتقيم عبايعنى وقال : على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتنصح للمسلم وتطيع الوالى وإن كان عبداً حبشية ، فقال جرير : نعم ، فبايعه .

<sup>(</sup>۱) هو جرير ابن عبد الله بن جابر البجلي ، وبجيلة ينتهي نسبها إلى أثمار بن أراش بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قحطان ، أسلم جرير قبل وفاة الرسول على بأربعين يوماً ( أسد الغابة ج ١ ص ٢٧٩ ) كان جرير حسن الصورة ، حتى أن الفاروق عمر قال : جرير يوسف هذه الأمة وهو سيد قومه ، كان جرير رسول أمير المؤمنين على إلى معاوية أثناء التفاوض قبل معركة صفين المؤسفة ، كان جرير صالحاً زاهداً ، كان يسكن الكوفة ثم تركها وسكن قرقيسيا بفلسطين ومات بها، روى عنه الحديث كثيرون منهم بنوه عبيد الله والمنذر وإبراهيم، والشعبي وابن أبي حازم ، كانت وفاة جرير سنة إحدى وخمسين وقبل سنة أربع وخمسين .

#### وفد حضرموت

حضرموت بلد مشهور منذ فجر التاريخ وقد قامت به عدة ممالك أكثرها في كندة ، وكان الملك والسلطان قائمين بحضرموت منذ آلاف السنين ، وفي بعض الأحيان اتسع ملك الحضارم حتى حكموا اليمن وخاصة مناطقه الشرقية ، وامتد ملكهم إلى نجران والشام . وحضرموت هو اسم قبيلة . ثم بحرور آلاف السنين صار اسم للبلد المعروف بجنوب جزيرة العرب ، والذى يجده من الغرب بلاد الفضلي والعوالق ومن الجنوب بحر العرب ومن الشرق المهرة ومن الشمال المملكة العربية السعودية واليمن .

وقد جاء اسم حضرموت فی التوراة . السفر ۱۰ – ۲٦ – ۲۹ ، وفی التوراة أن حضرموت هو ابن يقطان أخو قحطان ، ولكن ابن حزم يقول فی كتابه ( جمهرة أنساب العرب ) $^{(1)}$  إن حضرموت هو ابن قحطان بن عابر بن ارفخشذ بن سام بن نوح . وما كانت حضرموت بهذا الاسم ، إلا بعد أن وجد حضرموت بن قحطان ، الذى إذا هاجم بجيش قوماً أكثر القتل فيهم ، فصار إذا جاء قالوا : حضر الموت ، لذلك أطلق عليه ثم على بلاد حضرموت هذا الاسم .

ويؤكد المؤرخون أنه حتى ظهور الإسلام كان من أبناء حضرموت بن قحطان ملوك إلى جانب وجود ملوك كندة الذين ليسوا من أبناء حضرموت بن قحطان وإنما من أبناء أخيه . قال ابن سعد في طبقاته الكبرى يصف قدوم وفد حضر موت على البنى عَيِّالَةً : وقدم وفد حضر موت مع وفد كندة على رسول الله عَيِّاتَةً ، وهم بنو وليعة ملوك حضرموت ( حمدة ومخوس ومشرح وأبضعة ) فأسلموا ، وقال مخوس : يا رسول الله ادع الله أن يذهب عنى الرتة من لسانى ، فدعا له وأطعمه طعمة من صدقة حضر موت .

وضمن وفد حضرموت قدم وائل بن حجر ملك كندة ( تقدم حديثنا

<sup>(</sup>١) الجمهرة ص ٤٦٣ .

عن وفد كندة ) فقال للرسول عليه : جئت راغباً في الإسلام ، ففرح النبي عليه بقدومه فدعا له ومسح رأسه ، وأمر الرسول عليه بأن يجتمع الناس ، فأمر أن ينادى : الصلاة جامعة سروراً بقدوم وائل بن حجر ، وأمر الرسول عليه معاوية بن أبي سفيان أن يكون مرافقاً له وينزله بدار الضيافة ، فمشى معاوية في وقت شديد القيظ حافياً ووائل بن حجر راكباً ، فطلب معاوية من وائل أن يعيره نعله ليتقى بها حر الرمضاء ، فأبي وائل وقال : لا ، لأني لم أكن لألبسها ثانية وقد لبستها ، وذلك ترفعا من وائل لأنه ملك ، والملك لا يلبس شيئاً لبسه غيره ، فقال له معاوية : فأردفني إذن ، قال : لست من أرداف الملوك ، فقال : إن الرمضاء قد أحرقت قدمي ، قال وائل : امش في ظل ناقتي كفاك به شرفاً ، فصبر معاوية ، معاوية ، ثم أخبر النبي عليه بقول وائل ، فقال : إن فيه لعبية من عبية الجاهلية .

وما نسيها معاوية لوائل ، فعندما آلت الخلافة إلى معاوية وفد عليه وائل في دمشق ، فذكره بتلك الحادثة ، ولكن معاوية بالغ في إكرامه ، فأجلسه معه على السرير ، فقال وائل : فوددت أنى حملته بين يدي ، أى يوم رفض أن يعطيه نعله أو يردفه خلفه يوم وفد على الرسول عليلة .

وقد كتب الرسول عَيْلِيَّةً لوائل بن حجر كتاباً جعله بموجبه والياً على ما تحت يده بحضرموت<sup>(۱)</sup> ، ولم يخطب النبى عَيْلِيَّةً معلناً قدوم وافد عليه إلا عندما وفد عليه ملك كندة وائل حيث جمع أهل المدينة في المسجد ثم خطبهم فقال : أيها الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من حضرموت \_ ومدّ بها صوته \_ راغباً في الإسلام<sup>(۱)</sup> .

قالوا: وكانت امرأة من حضرموت يقال لها تهناة بنت كليب ، لما علمت بظهور النبي عليه صنعت له كسوة ، ثم دعت ابنها كليب بن أسد ابن كليب ، فقالت له : انطلق بهذه الكسوة إلى النبي عليه ، فسافر بها إلى المدينة مسافة شهرين ، ثم أتى النبي عليه فأعطاه الكسوة ثم أسلم ، وقد قال

<sup>(</sup>١) أنظر نص هذا الكتاب في طبقات ابن سعد ، والوثائق السياسية لحميد الله .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٥١ .

كليب يصف رحلته الميمونة:

من و شر (۱) بر هوت (۲) تهوى بى عذافرة (۳)

إليك يا خير من يحفى وينتعل
تجوب بى صفصفاً غبرا مناهله
تزداد عفواً إذا ما كلت الإبل
شهرين أعملها (٤) نصا على وجل
أرجو بذاك ثواب الله يا رجل
أنت النبى الذى كنا نُخبّره
و بشرتنا بك التوراة والرسل

#### \_ ٥٦ \_ وفد خثعم

خثعم — بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه — قبيلة قحطانية عظيمة ، وقيل : إنها قبيلة عدنانية من معد ( الصحاح للجوهرى ج ٢ ص ٢٨٠ ) ثم صاروا باليمن ، وانتسبوا إليهم ، وهم أبناء خثعم بن أنمار بن أراش بن عمرو بن المغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ، كانت منازلهم بجبال السراة ( بالحجاز ) ، وعندما هاجرت الأزد من اليمن عند انهدام سد مأرب قاتلت الأزد خثعم فهزمتها وأنزلتها من جبالها واستولت عليها ، فنزلت خثعم وسكنت البسايط ما بين بيشة وتربة فتيامنت خثعم وقالوا : نحن أولاد قحطان ولسنا إلى معد بن عدنانا() .

وأما قدوم وفد خثعم على رسول الله عَلَيْكُ فقد كانَ في السنة العاشرة هجرية ، وذلك بعدما هدم جرير بن عبد الله البجلي ذا الخلصة صنم خثعم وجيلة ، فقد وفد وفدهم فأسلموا وقالوا : آمنا بالله ورسوله وما جاء من عند

<sup>(</sup>١) الوشز : بفتح أوله وسكون ثانيه ــ المكان المرتفع .

<sup>(</sup>٢) وبرهوت بثر بحضرموت مشهورة منذ آلاف السنين .

<sup>(</sup>٣) العذافر \_ بضم العين وكسر الفاء الشديدة الصلبة من الإبل -

<sup>(</sup>٤) هذا دليل على المسافة بين حضرموت والمدينة شهران .

<sup>(</sup>٥) معجم قبائل العرب ج ١ ص ٣٣١ ومعجم ما استعجم ج ١ ص ٦٣ .

الله ، فاكتب لنا كتاباً نتبع ما فيه ، فكتب لهم كتابا شهد فيه جرير بن عبد الله ومن حضم (١) .

## ــ ٥٧ ــ وفد الأشعريين

الأشعريون قبيلة قحطانية كهلانية ، وهم بنو الأشعر بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ، تقع بلادهم غرب تهامة اليمن ، ومنها القحمة والحصيب ، وتمتدحتى زبيد ، قدم وفدهم على رسول الله عند انتهائه من معركة خيبر ، وكان فيهم أبو موسى الأشعرى (٢) ، فأسلموا ، وأثنى عليهم النبى عيالة فقال : الأشعريون فى الناس كصرة فيها مسك (٣) ، وقال : الأشعريون لا يفرون ولا يفلون ، هم منى وأنا منهم (٤) .

ويقال إن الرسول عَيْلِيَّةً أعطى الأشعريين من مغانم حيبر ، وكانوا قد قدموا إلى الحجاز من اليمن في سفن عن طريق البحر .

#### \_ 00 \_ وفد أزد عمان

تقدم شرح مستفيض عن قبيلة الأزد وفروعها ، ومنها أزد عمان . قال ابن سعد : أسلم أهل عمان فبعث إليهم رسول الله على العلاء بن الحضرمي (٥) ليعلمهم شرائع الإسلام ويصدق أموالهم ، فخرج وفدهم إلى رسول الله على الله العبدى ، واسمه فسألوه أن يبعث معهم رجلاً يقيم أمرهم ، فقال مخربة العبدى ، واسمه مدرك بن خوط : ابعثنى إليهم ، فإن لهم على منة ، أسروني يوم جنوب فمنوا على ، فوجهه معهم إلى عمان ، وقدم بعدهم سلمة بن عياذ الأزدى فمنوا على ، فوجهه معهم إلى عمان ، وقدم بعدهم سلمة بن عياذ الأزدى في ناس من قومه ، فسأل رسول الله عليها ، عما يعبد وما يدعو إليه ، فأخبره رسول الله عليها : ادع الله أن يجمع كلمتنا وألفتنا ، فدعا

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد الكبرى ج۱ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في كتابنا ( غزوة حنين ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٤) مشكلة المضاييح.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمة العلاء فيما مضى من هذه السلسلة .

## ــ ٥٩ ــ وفد غافق

غافق \_\_ بكسر الفاء \_\_ بطن من عك من القحطانية ، وهم بنو غافق بن الشاهد بن عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد ، كان لغافق شأن كبير فى الإسلام ، ومنهم الكثير من قادة الجيوش والأمراء أيام امتداد الفتوحات الإسلامية ، وأعظمهم شأناً وأبعدهم صيتا بطل حروب الجهاد فى فرنسا ، عبد الرحمن الغافقى الذى اكتسح بنصف مليون جندى جنوب فرنسا ووصل على بعد حوالى ٣٥٠ كيلو متراً من باريس ، وكاد يجتاح فرنسا بأكملها ، لولا أن الملك شارل مارتل ، نجح فى توحيد كلمة ملوك إيطاليا والنمسا والمجر وألمانيا لمواجهة الغزو الإسلامي ، والتقى بالأمير الغافقى فى مدينة تور ( بواتييه ) فالتحم الفريقان المسلمون والصليبيون فى معركة فاصلة كانت بوادر النصر فالتحم الفريقان المسلمون والصليبيون فى معركة فاصلة كانت بوادر النصر عالة ، لولا مفاجأة مفجعة قلبت الوضع لصالح الصليبيين ، وذلك أن القائد العام عبد الرحمن الغافقى أصيب بسهم فى جبينه وهو يقود المعركة فنال شرف المستشهاد ، وكانت الهزيمة فى جيشه الذى انهارت معنوياته بعد مصرع قائده المنافقى البطل ( انظر غزوات العرب فى أوروبا وجزائر البحر الأبيض المتوسط للأمير شكيب أرسلان رحمه الله ) .

تقع منازل غافق فى تهامة غربى اليمن ، وقد قدموا على رسول الله عليه المراسة جليحة بن شجار بن صحار الغافقى ، وكان يصحبه رجال من قومه ، فقالوا : يا رسول الله نحن الكواهل من قومنا ، وقد أسلمنا ، وصدقاتنا محبوسة (أى زكواتنا) بأفنيتنا ، فقال : لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم ، فقال عوز بن سرير الغافقى : آمنا بالله واتبعنا الرسول(٢) .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳۵۱ .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٥٢ .

## وفد بارق

بارق \_ بكسر الراء \_ بطن من خزاعة ، وهم من نسل ملك مأرب عمرو مزيقيا الملقب ( بماء السماء) ، وهم بنو بارق بن عدى بن حارثة بن مزيقيا بن عامر ماء السماء ، كانوا حلفاء لبنى نمير وقد سكنوا الكوفة ، منهم القائد الشهير هرثمة البارقى أحد الأبطال الذين ساهموا فى القضاء على فتن المرتدين فى عمان والمهرة .

قدم وفد بارق على رسول الله على المدينة فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وبايعوا ، وقد كتب لهم رسول الله على كتاباً نصه : (هذا كتاب من محمد رسول الله لبارق : لا تجز ثمارهم ولا ترعى بلادهم في مربع ولا مصيف إلا بمسألة من بارق ، ومن مر بهم من المسلمين في عراك أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام ، وإذا أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن يقتشم (۱) . شهد أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن اليمان ، وكتب أبي بن كعب (۲) .

### - ٦١ -وفد دوس

دوس \_\_ بفتح الدال وسكون الواو \_\_ اسم يطلق على عدة قبائل من قحطان وعدنان ، ودوس الذين نحن بصددهم ، قبيلة قحطانية من الأزد ، أزد شنوءة ، وهم فرع من قبيلة زهران بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن نصر \_\_ وهو شنوءة \_\_ بن الأزد ، مساكنهم في جبال السروات المطلة على تهامة اليمن .

كان الإسلام قديماً في دوس فقد أسلموا على يد سيدهم الطفيل بن عمرو قبل الهجرة ، إلا أن وفدا منهم مكونا من ثمانين رجلًا فيهم أبو هريرة ، قدموا

<sup>(</sup>١) اقتشم الشيء أكله من هنا وهناك .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٥٢ .

المدينة والرسول عَيْقِ يَحَارِب اليهود في خيبر ، فالتحقوا به هناك ، فقسم لهم رسول الله عَيْقَ من غنيمة خيبر . وقال رجل منهم اسمه عبد الله بن زيهرا(۱): يا رسول الله إن لى في قومي سطة(۱) ومكاناً فاجعلني عليهم ، فقال رسول الله عَيْقَ : يا أخا دوس إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ، فمن صدق الله نجا ، ومن آل إلى غير ذلك هلك ، إن أعظم قومك ثواباً أعظمهم صدقاً ويوشك الحق أن يغلب الباطل .

شاركت قبيلة ( دوس ) الباسلة مع الرسول في حصار الطائف وكان معها من السلاح الثقيل منجنيق وكان الذي جمعها وجاء بها إلى الطائف سيدها الطفيل بن عمروا<sup>(٣)</sup> ومعه ٤٠٠ مقاتل .

# - ٦٢ –وفد ڠالة

ثمالة \_\_ بضم أوله \_\_ بطن من شنوءة من الأزد من القحطانية ، وهم من قبائل الحجاز ، تقع ديارهم قريباً من الطائف ، وهم بنو ثمالة بن أسلم بن أحجن بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر ( وهو شنوءة ) بن الأزد . قدم وفدهم على رسول الله عليه بعد فتح مكة ، فأسلموا وبايعوا ، وكتب لهم رسول الله عليهم من الصدقة في أموالهم ، وكتب الكتاب ثابت بن قيس بن شماس ، وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة .

## \_ 77 \_ وفد الحدَّان

حُدّان \_ بضم الحاء وتشديد الدال \_ اسم يطلق على عدة قبائل من

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من كتب التراجم .

<sup>(</sup>٢) السلطة بكسر السين المكانة والمنزلة .

<sup>(</sup>٣) أنظر كتابنا غزوة حنين ( فصل حصار الطائف ) وأنظر فيه ترجمة الطفيل بن عمرو .

العرب ، غير أن المرجع أن هؤلاء المشار إليهم ، هم بطن من الأزد القحطانية ، بدليل أنهم جاءوا إلى رسول الله عليه في رفد مشترك مع بنى غالة الأزديين ، وهم بنو حدان بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، تقع منازلهم بجبال السراة بالحجاز ، ويظهر أنهم \_ عند انتشار الإسلام \_ سكنوا البصرة ، وقد أسلموا وكتب لهم ولبنى ثمالة كتاباً مشتركاً فيه ما فرضه الله عليهم من الزكاة ، وكان رئيس وفدهم مسلية بن هزان الحدّاني (١) .

# ٦٤ –وفد أسلم

أسلم — بفتح الهمزة — اسم يطلق على عدة قبائل من العرب ، غير أن سياق المؤرخين وأصحاب التراجم يدل على أن المشار إليهم هنا ، هم بنو أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقياً ملك مأرب ، وهم بطن من خزاعة (٢) ، تقع منازلهم قريباً من المدينة المنورة ، ومن قراهم (وبرة) وهى ذات نخيل .

جاء وفد أسلم إلى رسول الله عَيِّلِيَّهُ برئاسة عميرة بن أفصى ، فقالوا : آمنا بالله ورسوله واتبعنا منهاجك فاجعل لنا عندك منزلة تعرف العرب فضيلتها . فنحن إخوة الأنصار ولك علينا الوفاء والنصر في الشدة والرخاء ، فقال رسول الله عَيْلِيَّهُ : أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها الله عَيْلِيَّهُ : أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها الله عَيْلِيَّهُ .

# \_ 70 \_

#### وفد جذام

جذام \_ بضم الجيم \_ بطن كبير من القحطانية ، وهم بنو جذام بن

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ج ١ ص٣٥٣ والاشتقاق لابن دريد ص ٢٩٩ ومعجم البلدان ج ٢ ص ٢١٨٠.

<sup>(</sup>٢) معجم قبائل العرب نج ١ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٥٤ .

عدى بن الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد كهلان .. تتفرع من جدام بطون كثيرة ، كانت تسكن جبال حسمى وتمتد منازلها من مدين فتبوك فأذرح بالشام . كانت جدام حليفة للرومان عند ظهور الإسلام ، وقد غزاهم زيد بن حارثة ، وفي معركة مؤتة الشهيرة كانت جدام تقاتل مع الرومان ضد المسلمين عام ثمان هـ ، كما أنها كذلك كانت عام ١٤ هـ ضمن جيش هرقل بإنطاكية .

وجذام أول من سكن مصر من العرب ، جاءوا ضمن جيش عمرو بن العاص الذى فتح مصر ، فأقطعوا فيها بلاداً ، وكانوا حتى سنة ٨٠٣ هـ يسكنون الحوف شرق دلتا النيل(١) بـ \ \

لم يكن الإسلام قد عم جذام في العهد النبوى ، بدليل أن طوائف كبيرة منهم حاربت جيوش الخلافة في الشام عام ١٤ هـ ، ولكن عناصر من جذام وفدت على النبي عليه فأسلمت ، وعنصر آخر بعث إلى الرسول عليه بإسلامه وكان واليا للرومان ، فدفع حياته ثمناً لإسلامه رحمه الله حيث أعدمه الرومان لما علموا بإسلامه .

فقد ذكر المؤرخون أن رفاعة بن زيد الجذامي قدم على رسول الله عَلَيْكُ في فترة الهدنة بين النبي عَلَيْكُ وبين قريش ، قبل فتح خيبر ، فأسلم ، فكتب له الرسول عَلَيْكُ كتاباً ، نصه : ( هذا كتاب من محمدرسول الله لرفاعة بن زيد إلى قومه ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله ، فمن أقبل ففي حزب الله ومن أبي فله أمان شهرين ) قالوا : فأجابه قومه وأسلموا .

كما أن رجلًا من جذام يقال له فروة بن عمرو بن النافرة ــ وكان أميراً للرومان على من يليه من العرب فى الشام ــ بعث إلى رسول الله عَلَيْكُم ، وكان مقر فروة مدينة معان ، فلما بلغ الرومان دخوله فى الإسلام اعتقلوه ثم أعدموه وصلبوه . فقال قبل أن يقتلوه .

أبلغ سراة المؤمنين بأنني سلم لربّي أعظمي ومقامي(١).

<sup>(</sup>١) معجم قبائل العرب ج ١ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢)طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٥٤ \_ ٣٥٥ .

#### وفد مهرة

مهرة قبيلة حميرية من قضاعة ، وهم بنو مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحافى بن قضاعة ، تقع ديارهم ما بين حضرموت وعمان ، ومن مدنهم سيحوت وقشن والغيظة ، ويحتلون مساحة كبيرة على سواحل بحر العرب ، وكانت المهرة شعباً شرساً محارباً ، وفى بلادهم توجد أجود الإبل العربية على الإبطلاق ، وهي المسماة بالإبل المهرية التي لا يوجد أسرع منها في الجرى .. ارتدت المهرة عن الإسلام بعد وفاة النبي عيسة ، وتولى عكرمة ابن أبي جهل تأديبها ، ولم تخضع وتعد إلى الإسلام إلا بعد معارك طاحنة لا تقل ضراوة عن معارك اليمامة ، فقد قتل منهم في حرب الردة قرابة عشرة الاف مقاتل .

وقد قدم وفد المهرة المدينة برئاسة مهرى بن الأبيض (۱) فعرض عليهم رسول الله عليه الإسلام فأسلموا ، وأكرمهم رسول الله عليه وكان يعتنى بهم لبعد المسافة التى قطعوها إليه فقد كان ما بين المهرة والمدينة مسافة حوالى سبعين يوماً ، وقد كتب النبى عليه للمهرة كتاباً هذا نصه : (هذا كتاب من محمد رسول الله لمهرى بن الأبيض على من آمن به من مهرة ألا يؤكلوا (۲) ، ولا يعركوا وعليهم إقامة شرائع الإسلام فمن بدل فقد حارب ومن آمن به فله ذمة الله وذمة رسوله ، اللقطة مؤدّاة والسارحة منداة والتفث السيئة والرفث الفسوق ) وكتب محمد بن مسلمة (۱) . ويذكر ابن سعد في طبقاته أن رجلًا من المهرة أيضاً وفد على رسول الله عليه اسمه زهير بن قرضم (۱) ، فكان رسول الله عليه يدنيه ويكرمه لبعد مسافته ، فلما أراد الانصراف ثبته وحمّله وكتب له كتاباً (۰)

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مصادر .

<sup>(</sup>٢) لا يؤكلون : أي لا يغار عليهم .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٤) لم يزد في أسد الغابة أثناء الترجمة لزهير هذا على أن ذكر قصة قدومه على النبي عَلَيْكُ وعنايته به .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٥٦ .

#### وفد حمير

حمير — بكسر الحاء وسكون الميم — بطن عظيم من القحطانية ، وهو أحد جرمين رئيسيين تنتسب إليهما جميع قبائل اليمن ، وهما كهلان بن سبأ واسم حمير هو ( العرنج ) قال الهمدانى : حمير فى قحطان ثلاثة : الأكبر ، والأصغر ، والأدنى .

وديانة حمير قبل الإسلام ، بعضهم دان باليهودية ، وبعضهم يعبد الشمس ، وكان لحمير في الجاهلية بيت بصنعاء يقال له رئام ، يعظمونه ، ويتقربون عنده بالذبائح (۱) وفي حمير كان الملك عظيماً وكان منهم ملوك عظام ، وقد امتدت رقعة مملكة حمير إلى أرض فارس وأفريقيا والهند فحكموا كل هذه الأقطار مدة طويلة قبل الإسلام ، وقد كان لحضارمة حمير ملك بالشام قبل الغساسنة ، فقد كان جيل من قضاعة ملوكاً لجنوب الشام حتى حاربهم بنو عمهم الغساسنة وأزالوا ملكهم (۲) .

و لما جاء الله بالإسلام ، وانتصر الرسول عَلَيْكُ في كل معاركه الحربية الرئيسية ، قرر ملوك حمير الدخول في الإسلام ، ولذلك \_ وفي شهر رمضان سنة تسع هـ \_ بعثوا إلى النبي عَلَيْكُ من اليمن رسولًا بإسلامهم، وهم أربعة ملوك ، نعيم بن عبد كلال(٣) ، والحارث بن عبد كلال(١) ، والنعمان(٥) قيل ذي رعين ، وزرعة ذو يزن(١) ، وكان رسول هؤلاء الملوك إلى النبي عَلِيْكُ مالك بن مرارة الرهاوي(٧) ، فقد كتب هؤلاء الملوك إلى النبي عَلِيْكُ مالك بن مرارة الرهاوي(٧) ، فقد كتب هؤلاء الملوك إلى

<sup>(</sup>١) الأصنام للكلبي ص ١١ ومعجم قبائل العرب ج ١ ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر كتابنا ( العرب في الشام قبل الإسلام ) .

<sup>(</sup>٣) لم يزد في أسد الغابة وغيره من كتب التراجم على أن ذكر قصة إسلام نعم هذا .

<sup>(</sup>٤) لم أجد في كتب التراجم أكثر من قصة إسلام الحارث هذا .

<sup>(</sup>٥) كذلك ليس في كتب التراجم زيادة على ذكر قصة إسلام النعمان هذا وزملائه الملوك الثلاثة .

<sup>(</sup>٦) لم يزد المترجمون على أن ذكروا فقط قصة إسلام زرعة هذا ونص الكتاب الذّى كتبه لهم النبي عَلَيْهُ كما أوردناه ، ولم أر أحداً من أصحاب الحديث والسير ذكر أن أحداً من هؤلاء الملوك الأربعة اجتمع بالنبي

<sup>(</sup>٧) جاء في أسد الغابة أن ابن مسعود قال: « أتيت رسول الله عَلَيْجُ و عنده مالك بن مرارة الرهاوي =

الرسول عَيْسَةُ أنهم فارقوا الشرك وأهله ، فأكرم الرسول عَيْسَةٌ رسولهم فأنزله في دار الضيافة ، ثم كتب النبي عَيْسَةٌ إلى الملوك الأربعة كتاباً هذا نصه : ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارس بن عبد كلال وإلى النعمان قيل (١) ذي رعين ومعافر وإلى كلال وإلى النعمان قيل (١) ذي رعين ومعافر وإلى زرعة بن ذي يزن ، أمّا بعد فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، أمّا بعد فقد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم ، فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين فإن الله تبارك وتعالى قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم خمس الله وخمس نبيه وصفيه ، وما كتب على المؤمنين من الصدقة والعقار (٢) عشر ما سقت العين وسقت السماء ، وعلى ما سقى الغرب (٣) نصف العشر ) ، وهو كتاب طويل فيه فرائض ووصايا كثيرة (٤).

### \_ ٦٨ \_ وفد نصارى نجران

كانت نجران قبل الإسلام بها جماعة من العرب على النصرانية ، وكان منهم — قبل تحريف الإنجيل — قوم على دين التوحيد دين عيسى بن مريم عليه السلام ، ومنهم المؤمنون أصحاب الأخدود الذين جاء ذكرهم فى القرآن الكريم ، وكان اليهود هم الذين نكلوا بهؤلاء المؤمنين فحرقوهم فى الأخده د .

وعندما جاء الله بالإسلام كان بنجران قوم من النصارى العرب ، كتب اليهم النبي عَلِيْكُ ، فجاؤوا إلى المدينة في وفد مكون من أربعة عشر رجلًا

<sup>=</sup> وروى عطاء بن ميسرة عن مالك ابن مرارة الرهاوى أن رسول الله عَلَيْكُ قال : لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان .

<sup>(</sup>١) القيل بقتح القاف : الملك الذي هو دون الملك الذي هو أكبر منه .

<sup>(</sup>٢) العقار ـــ بفتح العين ـــ : الأرض .

<sup>(</sup>٣) الغرب: الدلو.

<sup>(</sup>١) أنظر سير ابن هشام ج ٤ ص ٧٣٥ ــ ٢٣٦ ــ ٢٣٧ .

من أشرافهم ، وكان رئيسهم رجل اسمه عبد المسيح ولقبه ( العاقب ) ، وهو من كندة ، وكان أميرهم ومرجعهم في السياسة والحكم ، أما أسقفهم وحبرهم وإمامهم ورئيس مدارسهم فهو أبو الحارث بن علقمة ، وهو من بني ربيعة .

ولما وصلوا المدينة دخلوا على رسول الله عليه وهو فى المسجد ، وعليهم ثياب الحبرة وأردية مكففة بالحرير ، وأثناء وجودهم داخل المسجد قاموا يصلون صلاتهم نحو المشرق ، فأراد الصحابة اعتراضهم فقال رسول الله عليه : دعوهم ، فأكملوا صلاتهم فى المسجد ، وقد أعرض عنهم الرسول عليه ولم يكلمهم ( أول الأمر ) فاستغربوا ، فقال لهم عثمان بن عفان : فلك من أجل زيكم هذا ( أى ارتدائهم الحرير ) فانصرفوا يومهم ذلك ، ثم غدوا على الرسول عليه بزى الرهبان فسلموا فرد عليهم ، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا وكثر الكلام والحجاج بينهم ، وتلا عليهم النبي عليه القرآن ، ولكنهم أصروا على رفضهم الدخول فى الإسلام ، فقال لهم عليه القرآن ، ولكنهم أم أقول لكم فهلم أباهلكم ، والمباهلة هى التى عناها القرآن الكريم ، فقال تعالى : ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴿ () .

فوافقوا على المباهلة (أول الأمر)، ولكنهم تراجعوا فيما بعد فجاء منهم عبد المسيح ورجلان من ذوى الرأى فيهم. فقالوا: قد بدا لنا أن لا نباهلكم فاحكم علينا بما أحببت نعطك ونصالحك، فصالحهم الرسول علي الله على أنهم أحرار في دينهم على أن يدفعوا الجزية، وأعطاهم ضماناً كتابيا على أنهم أحرار في دينهم و آمنون على أموالهم وأراضيهم، فرجعوا إلى بلادهم، غير أن اثنين من زعمائهم وهما العاقب أميرهم وصاحب أمرهم، والسيد أحد كبارهم، رجعا إلى النبي علي الله وأسلما على يديه (١).

<sup>(</sup>١) آل عمران ٦١.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٥٧ ــ ٣٥٨ .

#### وفد جيشان

جيشان ، لم أجد لهذه القبيلة ترجمة فى شيء من المعاجم ، ويظهر أنها فخيذة من اليمن ، قال ابن سعد : بلغنى عن عمرو بن شعيب قال : قدم أبو هب الجيشانى على رسول الله عليه على في في نفر من قومه فسألوه عن أشربة تكون باليمن ، قال فسموا له البتع من العسل والمزر من الشعير ، فقال رسول الله عليه على مسكرون منها ؟ قالوا : إن أكثرنا سكرنا ، قال : فحرام قليل ما أسكر كثيره . وسألوه عن الرجل يتخذ الشراب فيسقيه عماله ، فقال رسول الله عليه : كل مسكر حرام (١) .

## - ٧٠ -وفد السباع

وحتى السباع أرسلت وفدها إلى النبى عَيْلِهُ عام الوفد ، فعن شعبة بن عبادة عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنظب ، قال : بينا رسول الله عَيْلُهُ جالس بالمدينة في أصحابه أقبل ذئب فوقف بين يديه فعوى . فقال رسول الله عَيْلُهُ : هذا وافد السباع إليكم ، فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئاً لا يعدوه إلى غيره ، وإن أحببتم تركتموه وتحذّرتم منه ، فما أخذ فهو رزقه ، فقالوا : يا رسول الله ، ما تطيب أنفسنا بشيء ، فأوما إليه النبي عَيْلُهُ بأصابعه الثلاث ، أي خالسهم ، فولي وله عسلان .

وفى رواية للأمام أحمد فى مسنده عن أبى سعيد الخدرى قال : عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبها الراعى فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه فقال : ألا تتقى الله تنزع منى رزقا ساقه الله إلى ، فقال يا عجبا ذئب مقع على ذنبه يكلمنى كلام الإنس فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك ، محمد رسول الله علي بيترب يخبر الناس بما قد سبق . قال : فأقبل الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزاواها إلى زاوية من زواياها ، ثم أتى رسول الله يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزاواها إلى زاوية من زواياها ، ثم أتى رسول الله

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٥٩ .

عَلِيْكُ فَأَخِرِه ، فأمر رسول الله عَلِيْكُ فنودى : الصلاة جامعة ثم خرج فقال للأعرابي : أخبرهم ، فأخبرهم ، فقال رسول الله عَلِيْكُ : صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ، وتكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده ، ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح(۱) .

# سيطرة الإسلام الكاملة على جزيرة العرب

وهكذا وبتوافد هذه الوفود العربية من أقاصى الجزيرة فى شمالها وجنوبها وغربها وشرقها لإعلان الدخول فى هذا الدين ، ضرب الإسلام بجرانه فى هذه الجزيرة ولم يعد فيها من هو على غير دين الإسلام ، سوى أقليات بسيطة من أهل الكتاب أقرهم النبى عيسة على دينهم ، بعد أن دفعوا الجزية وأقروا بدفعها كل سنة اعترافاً بسلطان الإسلام .

وقد ظلت الوفود تتقاطر على المدينة لإعلان إسلام القبائل طوال السنة التاسعة الهجرية وحتى أوائل السنة العاشرة .

## وفود ذی الکلاع الحمیری :

كان ذو الكلاع الحميرى من ملوك الطوائف ، قد استعلى أمره حتى ادعى الربوبية ، وقد بعث إليه رسول الله عَلَيْكُ جرير بن عبد الله البجلى يدعوه إلى الإسلام فأسلم وأسلمت امرأته صريمة بنت أبرهة بن الصباح . قال فى تاريخ الخميس : واسم ذى الكلاع ( ذو الكلاع بن باكور بن حبيب بن مالك بن حسان بن تُبَع ) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ٤ ص ٩٥ وطبقات ابن سعد ج ١ ص ٣٥٩ وقد يستنكر البعض هذه الحادثة لأنها خارقة للعادة . إن مثلها وما أعظم منها من الخوارق قد حدثت بقدرة الله النبي عليه علم و منها منها منها منها منها منها منها الخوارق قد حدثت بقدرة الله النبي عليه ، و نزول جبريل بالقرآن من من جملة المعجزات الخارقة للعادة ، ثبتنا الله على الإيمان والتصديق بما السماء حوالقرآن أساس الإسلام حواكبر المعجزات الخارقة للعادة ، ثبتنا الله على الإيمان والتصديق بما جاء به نبينا محمد عليه .

قال الأصمعى: كاتب رسول الله على ذا الكلاع من ملوك الطوائف على يد جرير بن عبد الله البجلى ، يدعوه إلى الإسلام ، وكان قد استعلى أمره حتى ادعى الربوبية فأطيع ، وتوفى النبى على أله ، ثم وفد فى خلافة عمر ومعه ثمانية آلاف عبد ، فأسلم على يده وأعتق من عبيده أربعة آلاف ، ثم قال عمر : ياذا الكلاع بعنى ما بقى عندك من عبيدك أعطك ثلث أثمانهم ههنا وثلثاً باليمن وثلثاً بالشام ، فقال : أجلنى يومى حتى أفكر فيما قلت ومضى إلى منزله فأعتقهم جميعاً ، فلما غدا على عمر قال له : ما رأيك فيما قلت قلت لك في عبيدك ؟ . قال : قد اختار الله لى ولهم خيراً مما رأيت . قال : وما هو ؟ قال : هم أحرار لوجه الله تعالى ، قال : أصبت ياذا الكلاع .

قال: ياأمير المؤمنين لى ذنب ما أظن الله يغفره لى . قال: وما هو ؟ قال: تواريت يوماً ممن يتعبدنى ، ثم أشرفت عليهم من مكان عال ، فسجد لى زهاء مائة ألف إنسان ، فقال عمر: التوبة باخلاص والإنابة بإقلاع يرجى بهما مع رأفة الله عز وجل الغفران ، وقد قتل ذو الكلاع الحميرى بصفين مع فئة معاوية رحم الله الجميع .

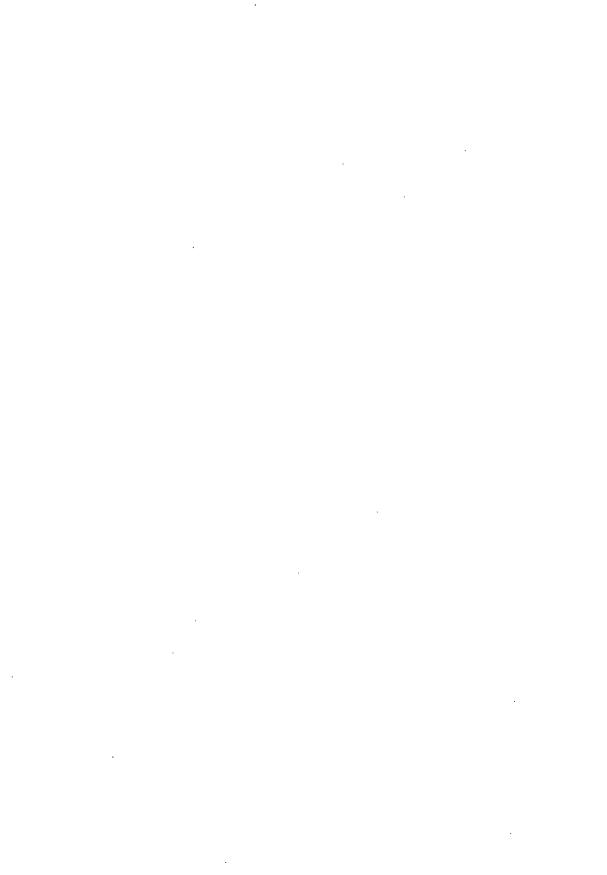

## تجميع الزكواة

وبعد نجاح غزوة تبوك وبعد أن لف الإسلام تحت جناحيه جميع أقاليم تجويف الجزيرة العربية ، ولم يبق من يفكر فى معارضة الإسلام ومناوأة سلطانه أحد ، شرع الرسول عليه فيما يمكن تسميته تنظيم الواردات المالية للدولة ، وذلك لمواجهة احتياجات هذه الدولة التي ستتزايد يوماً بعد يوم .

وقد كان القرآن الكريم قد نزل بفرضية الزكاة على المسلمين بصفة عامة ، وجاءت السنة المحمدية فبينت للمسلمين صنوف الأموال التي تجب فيها الزكاة ، وكم هو الحد الأدنى من كل صنف الذي تجب فيه الزكاة ، والهدف من فرضية الزكاة مواجهة سد حاجات المحتاجين من المسلمين ، الذين لا يقدرون على الكسب من معوق أو أعمى أو يتيم أو ذي عاهة إلى غير ذلك . وكانت الزكاة أول نظام عامل محكم فعال يوضع للضمان الاجتاعي منذ فجر التاريخ .

ولا حاجة بنا إلى شرح شروط وأركان الزكاة وتحديد مصارفها ، ففى كتب الفقه المطولة والمبسطة ما يشفى غليل الذى يريد معرفة التفاصيل .

وقد بعث رسول الله عَلَيْكُ برسل وكتب إلى جميع نواحى جزيرة العرب يعلم الناس فيها الركن الهام هذا من الإسلام وهو الزكاة . فسمع الناس وأطاعوا . وصار جامعو الزكاة أينها ذهبوا في الجزيرة لا يلقون أية صعوبات تذكر في جمع هذه الزكاة . في عهد النبي عَلَيْكُ .

# حجة الوداع :

وعندما أشرفت السنة العاشرة الهجرية على الانتهاء ، شرع الرسول علية في التهيؤ للحج قال في تاريخ الخميس ج ٢ ص ١٤٨ : وقد كان النبي عليه أراد أن يحج مقفله من تبوك ، وذلك إثر فتح مكة بيسير ، ثم ذكر أن بقايا

المشركين يحجون ويطوفون عراة فأخر الحج حتى نبذ إلى كل ذى عهد عهده ، وذلك فى السنة التاسعة ثم حج فى العاشرة ( بعد إمحاء رسوم الشرك )(١).

## النبي لم يحج حجة الإسلام في العمر إلا مرة:

والثابت عند المحققين أن النبى عَلَيْكُ لَم يحج فى حياته ( بعد فرضية الحج ) إلا مرة واحدة وقد كان النبى عَلَيْكُ قبل هجرته « وعندما كان مغلوباً على أمره » ، يشهد كل سنة مواسم الحج يعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى الإسلام ، فى هذه المواسم التى كانت السيطرة الكاملة فيها للمشركين الذين يؤدون الحج حسب التقاليد مخالفين التعاليم الإسلامية حتى أنهم دائماً يقفون فى غير التاسع من ذى الحجة وذلك التلاعب فى الأشهر الذين يباشرونه وهو النسىء الذى نعاه الله تعالى عليهم .

قال السهيلي في شرح السيرة النبوية: « لا ينبغي أن يضاف إليه « أي النبي عَلَيْكُ » في الحقيقة إلا حجة الوداع ، وإن حج مع الناس ، إذ كان بمكة ، فلم يكن ذلك الحج على سنة الحج و كاله لأنه عَلَيْكُ كان مغلوباً على أمره ، وكان الحج منقولاً عن وقته ، فقد ذكر أن أهل الجاهلية كانوا ينقلون الحج على حساب الشهور الشمسية ويؤخرونه في كل سنة أحد عشر يوماً (١).

أما العمرة فالمتفق عليه بين المحققين أن النبي عَلَيْكُ اعتمر ثلاث عمر . أولها عمرة الحديبية حين منعه المشركون دخول مكة فعقد معهم الصلح المشهور في ذي القعدة عام ٦ هجرية فتحلل وحسبت له عمرة . وثانيها في

<sup>(</sup>١) تاريخ الخميس ج ٢ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخميس ج ٢ ص ١٤٨ .. وروى عن الصحابي جبير بن مطعم أنه قال : رأيت رسول الله على الله يقف بعرفة قبل النبوة . و كانت قريش كلها تقف بجمع « يعنى مزدلفة » إلا شيبة بن ربيعة . وعن أسماء بنت أبي بكر ، قال كان تشبية بن ربيعة من بين قريش يقف بعرفة ، عليه ثوبان أسودان ، وزمام بعيره من شعر بين غرزين « الغرز الرحل من جلد » أسودين ، حتى يقف مع الناس بعرفة ، ثم يدفع بدفعهم ، فإننا لا نتكلم مع الناس \_ يعنى العرب \_ كانت تقف بعرفة وقريش تقف بجمع « يعنى مزدلفة » تقول : غن أهل الله « مغازى الواقدى ج ٣ ص ٢٠١٠ » .

ذى القعدة من العام المقبل وهى سنة سبع وهى عمرة القضاء ، وثالثها فى ذى القعدة سنة ثمان وهى عام الفتح ، حيث اعتمر من الجعرانة بعد أن قسم غنائم حنين ، وأربعها مع حجته الكبرى سنة عشر هجرية ، وكان إحرامها فى ذى القعدة وأعمالها فى الحجة كذا رواه البخارى فى صحيحه .

ولذا أعلم الرسول عَلِيْكُ الناس أنه حاج هذا العام ، فاجتمع بشر كثير يريدون الاقتداء برسول الله عَلِيْكُ ، قيل إنهم كانوا يزيدون على مائة ألف .

وكان خروج النبى عَلِيْكُم من المدينة للحج يوم السبت في السادس والعشرين من شهر ذي القعدة عام ١٠ هجرية ، وكان خروجه بين الظهر والعصر . فصلى رسول الله عَلِيْكُم بالمدينة الظهر أربعا والعصر ركعتين بذي الحليفة قصراً ولم يثبت عنه أنه صلى ركعتين خاصة قبل الإحرام كما يفعل الكثير ظناً منهم أن أداءهما سنة .

وقد كان دخوله مكة للحج صبيحة اليوم الرابع من ذى الحجة فتكون المسافة التي قطعها بين مكة والمدينة ثمانية أيام .

وكان النبى عَلِيْكُ قَدْ أَحْرِم بالمدينة فى ثوبين صحاريين ('') ، إزار ورداء ، وأبدلهما بالتنعيم من جنسهما ، قالوا وساق الرسول عَلَيْكُ مائة بدنة هديا ('') .

وكان دخوله مكة من أعلاها ، حتى انتهى إلى الباب الذي يقال له ، باب بنى شيبة ، وعندما دخل المسجد بدأ بالطواف قبل الصلاة ، و لما انتهى استلم الركن وهو مضطبع (٢) بردائه وقال : بسم الله والله أكبر ، وكان يقول بين الركن اليمانى والأسود « ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار(٤) » . ونهى عن المزاحمة على الحجر الأسود ، فقد قال لعمر بن الخطاب : إنك رجل قوى ، إن وجدت الركن خاليا فاستلمه ، وإلا فلا

<sup>(</sup>١) نسبة إلى صحار بلدة باليمن .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ .

<sup>(</sup>٣) أى جاعلًا طرفي الرداء على كتفه الأيسر .

<sup>(</sup>٤) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۹۸ .

تزاحم الناس فتؤذى وتؤذى . وقال لعبد الرحمن بن عوف : كيف صنعت بالركن يا أبا محمد ؟ قال : استلمت وتركت . قال : أصبت .

وبعد أن انتهى عَيِّلِيَّةٍ من الطواف الذى رمل فيه ثلاثاً ومشى أربعاً. تقدم إلى المقام ، فقرأ : ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ (١) ثم جعل المقام بينه وبين البيت فصلى فيه ركعتين وكان يقرأ فى الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد . وبعد أن انتهى من صلاته رجع إلى الركن واستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفاء من باب بنى مخزوم وقال : أبدأ بما بدأ الله به . ثم أكمل الطواف بين الصفاء والمروة على راحلته . وكان يقول عندما يرتقى الصفا أو المروة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أنحز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات (١) .

فلما أكمل سعيه أمر كل من لا هدى معه أن يحل حتما قارنا كان أو مفرداً ، وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطء النساء ولبس المخيط ، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية ، ولم يحل هو عَيْضًا من أجل هديه ، وهناك قال : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى معى ولجعلتها عمرة .

ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا على ولا طلحة من أجل الهدى . ولما قال النبى عليه للصحابه الذين أحرموا بالحج اجعلوها عمرة ، ترددوا وقالوا يا رسول الله فكيف نجعلها عمرة . فقال : انظروا ما آمركم به ثم بدا عليه الغضب من ترددهم حتى دخل على زوجه عائشة وهو غضبان فقالت : من أغضبه الله ؟ . فقال عليه أغضب وأنا آمر أمراً فلا يتبع (٣) .

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد : وروى عن النبي عَلَيْتُ بفسخ الحج إلى

<sup>(</sup>١) تاريخ الخميس ج ٢ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ج ١ ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ج ١ ص ٤٧٦ .

العمرة أربعة عشر من أصحابه ، وأحاديثهم في الصحاح(١) .

ثم قال ابن القيم: ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضاً علينا فسخه إلى عمرة ، تفادياً من غضب رسول الله عليه واتباعاً لأمره ، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعدها ، ولا صح حرف واحد يعارضه ، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم ، بل أجرى الله سبحانه وتعالى على لسان سراقة بن مالك أن يسأله: هل ذلك ( أى فسخ الحج إلى العمرة ) فختص بهم ( أى الصحابة ) فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد ، فما ندرى ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله على من خالفه ؟ . ولله در إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب : وقد قال له : يا أبا عبد الله كل أمرك عندى حسن يقول لسلمة بن شبيب : وقد قال له : يا أبا عبد الله كل أمرك عندى حسن فقال : يا سلمة كنت أرى لك عقلا ، عندى في ذلك أحد عشر حديثاً وحاحاً أأثر كها لقولك (٢) . قلت والذي يؤيد كلام ابن القيم والإمام أحمد بأنه لا مناص من فسخ الحج إلى العمرة لمن دخل مكة محرماً وطاف بأنه لا مناص من فسخ الحج إلى العمرة لمن دخل مكة محرماً وطاف وسعى . قول عبد الله بن عباس : من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم

#### النبي يكسو الكعبة في حجته:

فعن ابن أبى سبرة عن خالد بن رباح ، عن المطلب بن عبد الله عبد الله عبد موسى قال : سمعت العباس بن عبد المطلب يقول : كسا رسول الله عليه البيت في حجته الحبرات .

ويذكر الإمام الواقدى أن رسول الله عَلَيْظُ خطب الناس قبل يوم التروية بمكة بعد الظهر ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذى الحجة (٣) . قلت : ولم نجد نص هذه الخطبة التي أشار إليها الواقدى في المصادر التي بين أيدينا .

 <sup>(</sup>۱) زاد المعاد ج ۱ ص ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ج ١ ص ٤٢٦٠

<sup>(</sup>۳) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۱۰۰

واتفق رواة الحديث على أن النبى عَلَيْكُ نزل بظاهر مكة ، وكان مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذى هو نازل فيه يصلى بالمسلمين بظاهر مكة ، فأقام بظاهرها أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والأربعاء فلما كان يوم الخميس (ضحى) توجه بمن معه من المسلمين إلى منى ، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ، ولم يدخلوا المسجد ليحرموا منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم ، فلما وصل إلى منى نزل بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح(۱).

# صلاة أهل مكة خلف النبي عَيْسَة :

وقد صلى النبي عَلَيْكُ بمكة الرباعية قصر و لما صلى أهل مكة معه . قال : أتموا صلاتكم فإنا سفر (٢) وكان ذلك ليلة الجمعة ، فلما طلعت الشمس سار من منى إلى عرفات وأخذ على طريق ضبّ على يمين طريق الناس اليوم ، وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء ، فلما وصل نمرة (وهي شرق عرفة) وجد قبة بها قد نصبت بأمره فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بناقته القصوى فرُحلت ثم سار حتى أتى بطن الوادى من أرض عرنة ، (وعرنة ليست من عرفات) وهناك في وادى عرنة خطب الناس وهو على ناقته خطبة عظيمة عرفات) وهناك في وادى عرنة خطب الناس وهو على ناقته خطبة عظيمة وقرر فيها قواعد الإسلام وهدم قواعد الشرك وردم منابع الجاهلية ، ووقرر فيها تحريم المحرمات وهي الأعراض والدماء والأموال ووضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه ، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله ، وأوصاهم وقرر فيها تحرياً ، وذكر ما لهن من حقوق وما عليهن من وأجبات ، وأوصى بالنساء خيراً ، وذكر ما لهن من حقوق وما عليهن من وأجبات ، وأوصى الأمة بالاعتصام بكتاب الله ، وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بشهدون ؟ فقالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ، فرفع إصبعه به فقالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ، فرفع إصبعه

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ج ١ ص ٤٦١ ، وانظر خطبة الوداع مفصلة في مصادرها الكبرى .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۰۹۲ .

إلى السماء واستشهد عليهم ثلاث مرات وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم(١).

وفى حجته هذه عَلِيْتُ أدخل على الحج إصلاحات كبرى لأن المشركين كانوا على مدى القرون أدخلوا على مناسك الحج مفاسد كبرى بالزيادة فيه أو النقصان .

ومن الإصلاحات الكبرى الوقوف بعرفة ، فقد كانت قريش دون سائر الناس لا يقفون بعرفة تكبراً وإنما يقفون ( فقط ) بمزدلفة ويقولون : نحن أهل الحل ، فأمر النبي عَلَيْكُ جميع الناس أن يقفوا بعرفة حتى إنه زيادة فى تعظم هذا المشعر قال : الحج عرفة .

كذلك من الإصلاحات التى أدخلها النبى عَلَيْنَةً على الحج حتى عاد كا كان عليه فى عهد أبينا إبراهيم عَلَيْنَةً إقامة الخلل الخطير الذى أدخله المشركون فى التلبية ، فقد كانوا فى حجهم يقولون : (لبيك اللهم لبيك : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً تملكه وما ملك ) فانتزع الرسول عَلَيْنَةً هذه الجملة الشركية الدخيلة على تلبية أبينا إبراهيم وهى (إلا شريكاً تملكه وما ملك ) فصارت التلبية الشرعية هكذا (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك ليك ، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ).

كذلك من الإصلاحات الهامة التي أعلنها الرسول عليه في خطبته التاريخية ، إلغاء التلاعب الزمني الذي كان يباشره المشركون حيث كانوا يستحلون بعض الأشهر الحرم ويستبدلونها بغيرها من غير الأشهر الحرم فيحرّمونها بدلًا منها وذلك بسبب الحروب المستمرة بينهم ، ونتيجة هذا التلاعب الذي سماه الله تعالى نسيئاً : ﴿ إنما النسئ زيادة في الكفر ﴾ (٢) ظل حساب أشهر السنة مضطرباً شهر يقدم ليحل محل آخر . حتى إن الحج كثيراً ما يأتي في غير ذي الحجة . فمثلًا مرة حج المشركون في شهر ذي القعدة ، فأبطل النبي عليه هذا التلاعب في خطبته التاريخية هذه فقال : ألا

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ج ١ ص ٤٦١

<sup>(</sup>٢) التوبة آية ١٦ .

وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض ، وإن عدة الشهور اثنا عشر في كتاب الله ، منها أربعة حرم ، ثلاثة متوالية : ذو القعدة ، ذو الحجة والمحرم ، ورجب الذي يدعى شهر مضر الذي بين جمادى الأخرى وشعبان ، والشهر تسعة وعشرون يوماً وثلاثون (۱).

ومن المخالفات التى يفعلها المشركون فى الحج وصححها الرسول عليه المسلم ومن المخالفات التمس على رؤوس هو أن المشركين كانوايد فعون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجال كهيئة العمام على رؤوس الرجال ، فظنت قريش أن الرسول عليه يدفع كذلك فأخر دفعه حتى غربت الشمس (٢).

وفى عرفة قال النبى عَلِيْكُ : ( إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة ) وقال : ( إن أفضل الدعاء دعائى ودعاء من كان قبلى من الأنبياء : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير )(٣)...

وهناك حيث وقف النبى عَلَيْكُ بعرفة نزلت آية : ﴿ اليوم أكملت لكم دينا ﴾ ﴿ سورة المائدة دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ ﴿ سورة المائدة آية ٤ ﴾ ، وقد وقف عَلَيْكُ على بعيره فأخذ في التضرع والدعاء والابتهال إلى غروب الشمس ، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة ( لأنها ليست من عرفة ) ، ثم أعلن أن عرفة لا تختص بموقفه الذي وقف فيه ، بل قال : ( وقفت هنا وعرفة كلها موقف ) وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ، ويقفوا بها فإنها من إرث أبيهم إبراهيم () .

وبعد أن دفع الرسول عَلِيْكُ ( بعد غروب الشمس وذهاب الصفرة ) التجه نحو مزدلفة والناس بين يديه لا يحدهم بصر بلغوا أكثر من مائة وعشرين ألفاً . وكان مردفاً خلفه على ناقته أسامة بن زيد ، وكان يدعوا الناس فى دفعهم إلى الهدوء وعدم التزاحم فيقول : ( أيها الناس عليكم السكينة فإن

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۱۱۲ .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ج ۳ ص ۲۱۰۶ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ج ١ ص ٤٦٢ ومغازى الواقدى ج ٣ ص ١١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ج ١ ص ٤٦٢ .

البرّ ليس بالإيضاع (١) ، وكان في مسيره يلبي لم يقطع التلبية . حتى وصل المزدلفة توضأ وضوء الصلاة ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام فصلى بالناس المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال ، فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ، ثم صلى عشاء الأخرة بإقامة بلا أذان كا فعل في عرفات ، ثم نام ، فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت بأذان وإقامة يوم النحر وهو يوم العيد ويوم الحج الأكبر وهو يوم الأذان ببراءة الله من كل مشرك (١) ، ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر الصبح جداً وذلك قبل طلوع الشمس ، وهناك سأله عروة بن مضرّس الطائي فقال : ( يا رسول طلوع الشمس ، وهناك سأله عروة بن مضرّس الطائي فقال : ( يا رسول الله وتك من جبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله عليه : من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهاراً تم حجه وقضى تفثه ) رواه الترمذي وقال : حديث خسن صحيح .

كذلك من آثار الجاهلية التي هدمها النبي عَيِّلِيَّةً في حجته هذه عادة كان يتبعها المشركون ويعتبرونها من مناسك الحج وهي أنهم كانوا لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس على ثبير ، ويقولون : أشرق تبير كيما نغير ، فقال رسول الله عَيِّلِيَّةً : إن قريشاً خالفت عهد إبراهيم ، ولذلك دفع النبي عَيِّلِيَّةً ووقف موقفه أعلن أن عَيِّلِيَّةً ووقف موقفه أعلن أن مزدلفة كلها موقف أعلن أن

وأثناء تحركه عَلَيْكُ إلى منى أمر ابن عباس أن يلتقط له حصى الجمار (سبع حُصيًّات فقط) فالتقط له ابن عباس سبع حصيات من حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول: بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو

<sup>(</sup>١) الإيضاع: الإسراع بالسير.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ص ٤٣٢ ،

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي ج ٣ ص ١١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ج ١ ص ٤٧٣٠ .

فى الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين ، رواه البيهقى من حديث ابن عباس . وهكذا فإن من البدع المذمومة غسل حصى الجمار كما يفعل اليوم كثير من العوام .

وهذا يعنى أن النبى عَيِّلِهُ إنما أمر بالتقاط الحصى من مزدلفة التى ترمى بها فقط ولمرة واحدة جمرة العقبة ، أما بقية الجمار فليس من السنة التقاط الجمار لرميها من مزدلفة ، بل يكفى التقاطها من منى وكذا الحصى التى ترمى بها جمرة العقبة فى اليوم الثانى والثالث فلا يشترط التقاطها من مزدلفة كما يفعل بعض العوام .

## هل وجه المرأة عورة :

وكان عَلَيْكُ مردفاً خلفه الفضل بن العباس، وفي طريقه إلى مني عرضت له فتاة خثعمية جميلة، فسألت عن الحج عن أبيها، وكان شيخاً كبيراً لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه، وجعل الفضل ينظر إلى الخثعمية وسمى تنظر إليه وكان الفضل جميلا، فلما رأى رسول الله عَلَيْكُ ذلك، وضع يده الكريمة على وجه الفضل وصرفه إلى الشق الثانى حتى لا ينظر إليها ولا تنظر إليه، ولكن لم يثبت أن النبي عَلِيْكُ أمر بستر وجهها، ينظر إليها ولا تنظر إليه، ولكن لم يثبت أن النبي عَلِيْكُ أمر بستر وجهها، وفي هذا دليل على أن وجه المرأة ليس عورة إذا لم تزينه بمختلف الزينات، وقد ذهب إلى هذا الذهب كثير من الأثمة، وهو الأقرب إلى الصواب والله أعلم.

فلما وصل الرسول عَلَيْكُ وادى محسَّر أسرع فى السير ، وهذه عادته فى المواضع التى نزل فيها بأس الله بأعدائه ، فوادى محسر هذا حسر فيل الأحباش فيه ، أى أعيى وامتنع عن الذهاب إلى مكة ، واستمر جيش أبرهة الغاشم المعتدى هناك فى الوادى حتى أرسل الله عليهم طير الأبابيل حتى أبادتهم . ولا يدرى أحد على وجه التحديد ما هى المادة التى أبادت هذه الطير بها جيش أبرهة ، ويقال : إنها أصابتهم بوباء الجدرى حتى إن الجندى الواحد منهم يتورم ويتنفخ حتى ينفلق فلقتين نتيجة تأثير وباء الجدرى ، والله على كل شيء قدير .

# النبي عَلِيْكُ في مني :

وكان النبى عَلَيْكُ يلبى ولم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة ، فعندما وصل الجمرة وقف فى أسفل الوادى وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على ناقته فرمى الجمرة راكباً بعد طلوع الشمس ، فكان رمى الجمرة أول نسك يباشره فى منى ، وكان رميه واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة يرمى بها ، وكان أسامة وبلال معه أحدهما آخذ بخطام ناقته ، والآخر يظلله بثوب من الحر(۱) .

# خطبته يوم العيد يوم الحج الأكبر :

وعقب انصرافه من جمرة العقبة ألقى على المسلمين بمنى خطبة عظيمة ، فتح الله لها أسماع الناس حتى سمعها أهل منى بعيداً في منازلهم . فعن عكرمة و ابن عباس قالاً: خطب رسول الله عصل من الغديوم النحر بعد الظهر على ناقته القصواء . فقال عَلِيُّكُم : أيها الناس اسمعوا من قولي فاعقلوه ، فإني لاّ أدرى لعلَّى لا ألقاكم بعد عامى هذا في هذا الموقف .. أيها الناس أي شهر هذا ؟ قال : فسكتُوا . فقال عَيْكُ : هذا شهر حرام ، فأيُّ بلد هذا ؟ فسكتوا ، فقال : بلد حرام ، ثم قال : أي يوم هذا ؟ فسكتوا ، فقال : يوم حرام ، ثم قال عَلِيْكُ : إن الله قد حرّم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، في يومكم هذا ، إلى أن تلقوا ربكم ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم ، قال: اللهم اشهد، ثم: إنكم سوف تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم اشهد ، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، ألا وإن كل ربا الجاهلية موضوع ، وإن كل دم في الجاهلية موضوع ، وأول دمائكم أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث \_ كان مسترضعاً في بني سعد بن ليث فقتلته هزيل ... ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم اشهد ، فليبلغ الشاهد الغائب ، ألا إن كل مسلم محرَّم على كل مسلم ، ولا يحل مال مسلم

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ج ١ ص ٤٧٤ .

إلا ما أعطى عن طيب نفس. قال عمرو بن يثربي(١): فقلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عمى ، أجزر منها شاة ؟ قال : وعرفني فقال : إن لقيتها نعجة تحمل شفرة ، وزناداً(٢) بخبت الجميش (٦) فلا تهجها ، وفي هذه الخطبة قال النبي عَلِيُّ : ( إنما النسيء(1) زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرّم اللهٰ<sup>(٥)</sup> : ألا وإنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وإن عدة الشهور إثنا عشر شهراً في كتاب الله ، منها أربعة حرم ، ثلاثة متوالية ، ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب الذي يدعى شهر مضر الذي بين جمادي الآخرة وشعبان ، والشهر تسعة وعشرون يوماً ، وثلاثون ، ألا هل بلغت ؟ فقال الناس: نعم، فقال: اللهم اشهد. ثم تحدث عن حقوق النساء وحقوق الرجال عليهم ، فقال : أيها الناس إن النساء عليكم حقا ، وإن لكم عليهن حقاً ، فعليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً ، ولا يدخلن بيوتكم أحداً تكرهونه إلا بإذنكم ، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع ، وأن تضربوهن ضرباً غير مبرّح ، فإن انتهين وأطعنكم ، فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف . ثم أوصى بالنساء خيراً ، فقال : وإنما النساء عندكم عوان (١) لا يملكن لأنفسهن شيئاً ، وإنما أخذتموهن بأمانة الله ، واستحلمتم فروجهن بكلمة الله ، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً ، ألا هل بلغت ؟ قال الناس: نعم ، قال: اللهم اشهد ، ثم قال : أيها الناس : إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه ، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه ، فقد رضي به ، إن كل مسلم أخو المسلم ، وإنما المسلمون إخوة لا يحل لامرى؟مسلم دم أخيه ولاماله إلا

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن يثربي الضمرى الحجازى « وبني ضمرة تقع ديارهم قريباً من بدر ، كان يسكن عمرو المذكور خبت الجيمش من سيف البحر ، والجميش والدعرفه رسول الله عليه بالساحل كثير الحطب ، وهو واد لبني ضمرة .

<sup>(</sup>٢) الزناد الذي تقدح منه النار .

<sup>(</sup>٣) الجميش واد بالساحل كثير الحطب .

<sup>(</sup>٤) في تعليقنا على خطبته ( ص ) أعطينا موجزاً لمعنى النسيء .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة آية ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) عوان جمع عانية وهي الأسرة ، كذا جاء في شرح أبي ذر .

بطيب نفس منه ، وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله ، ولا تظلموا أنفسكم ، ولا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، إلى قد تركت فيكم مالاتضلون بعده ، كتاب الله ، ألا هل بلغت ؟ قال الناس : نعم . قال : اللهم اشهد . وفي هذه الخطبة قال علي الله على الله على مناسككم لعلى لا أحج بعد عامى هذا ، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم ، وقال : لا يجني جان إلا على نفسه ، وقال : اعبدوا ربكم وصلوا منازلهم ، وقال : لا يجني جان إلا على نفسه ، وقال : اعبدوا ربكم وصلوا ألهم ، وقال : ومناصحة أهل علي أنه قال عليه أن الصدور لا تغل (۱) ، إخلاص العمل لله ، ومناصحة أهل الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ، وفي رواية أنه قال عليه أنه قال عليه أنم قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ، ثم قال بإصبعه السبابة يشير إلى السماء يرفعها ويكبها (۲) ثلاثاً : اللهم اشهد ، وودع حينئذ الناس ، فقالوا : حجة الوداع (۲) .

وبعد أن انتهى من خطبته هذه التى هى ( بحق ) قواعد الدستور الإسلامى العام توجه إلى المنحر ، ونحر بيده ثلاثاً وستين بدنة ، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى . ثم أمسك وأمر علياً أن ينحر ما بقى من المائة . ثم أمر علياً أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها على المساكين ، وأمره أن لا يعطى الجزار في جزارتها شيئاً منها ، وقال : نحن نعطيه من عندنا ، وقال من شاء قطع . رواه البخارى .

وفى منى وضع عَلِيْكُ قاعدة للتيسير على الناس فى أداء المناسك ، بعيدة عن التزمت والتحجر . فلا يأتيه سائل يسأله إلا يسر عليه وقال له : لا

<sup>(</sup>١) أغل يغل ( من الأغلال ) : خان .. وغل يغل ( من الغل ) إذا صار ذا ضفن وغش وحقد . (٢) كب الشيء نكسه .

<sup>(</sup>۳) أنظر مغازی الواقدی ج ۳ ص ۱۱۱۱ و ما بعدها و زاد المعاد ج ۱ ص ٤٧٥ و سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٢٥٠ وامتاع الأسماع ص ٢٣٥ و تاريخ الخميس ص ١٥٠ .

حرج .

قال ابن القيم: وهناك سئل عمن حلق قبل أن يرمي ؟ وعمن ذبح قبل أن يرمي ؟ وعمن ذبح قبل أن يرمي ؟ فقال : لا حرج . قال عبد الله بن عمرو بن العاص : ما رأيته على الله سئل يومئذ عن شئ إلا قال : افعلوا ولا حرج(١) .

وعن أسامة بن شريك ، قال : خرجت مع رسول الله عَلَيْكَ حاجاً ، وكان الناس يأتونه فمن قائل : يارسول الله ، سعيت قبل أن أطوف ، أو أخرت شيئاً وقدّمت . فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم ، فذلك الذي هو حرج وهلك . رواه أبو داود . فلما أكمل عَلَيْكَ نحره استدعى فحلق رأسه .

وبعد أن نحر هديه وحلق بمنى أفاض عَلَيْ إلى مكة على ناقته قبل الظهر راكباً ، فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة والرابع من أركان الحج ، ولم يطف غيره ولم يسع معه لأنه قد سعى قبل طلوعه إلى عرفات وبقي على إحرامه لأنه ساق معه هديا ولكونه قارنا ، قال الإمام ابن القيم : وهذا هو الصواب . أما بقية الصحابة الذين لم يكن معهم هدى فطافوا وسعوا لأنهم إنما أحرموا بالحج من رحالهم بظاهر مكة ولم يسع أحد منهم قبل الطلوع سعى الحج .

وبعد أن قضى طوافه أتى زمزم فشرب وهو قائم ، وكان في طوافه هذا راكباً وماشياً ، ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر يومئذ ، ثم بات بها ، وبعد أن زالت الشعمس رمى الجمار الثلاث ومشى إليها جميعاً ولم يركب ، وكان رميه لكل جمرة سبع حصيات واحدة بعد واحدة ، وكان يقول مع كل مساة : ( الله أكبر ) .

#### النبي يخطب ثانية بمنى:

وكان وخلفه المسلمون أهل مكة وغيرهم يصلي بهم قصراً لا جمعاً .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ج ١ . ص ٤٧٥ .

وقال ابن القيم: إنه عَيِّكُ خطب بمنى خطبة ثانية وذلك ثاني يوم الحج الأكبر ... وقد وردت هذه الخطبة بعدة روايات ، ونحن لعظيم فائدة ما جاء في هذه الخطبة نورد منها بعض المقاطع . روي عنه عَيِّكُ أنه مما قاله في هذه الخطبة : « أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا أوسط أيام التشريق ، هل تدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : هذا المشعر الحرام . ثم قال : إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ، ألا وأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، ألا وأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، حتى تلقوا ربكم ، فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت ؟ » قالت راوية الحديث أعمالكم ، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ، ألا هل بلغت ؟ » قالت راوية الحديث أعمالكم ، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ، ألا هل بلغت ؟ » قالت راوية الحديث أسراء بنت نبهان )(١) : فلما قدمنا المدينة لم نلبث إلا قليلاً حتى مات عَيْضَة . رواه أبو داود (٢) .

وروي أنه قال في الخطبة ذلك اليوم (ثاني أيام التشريق): «ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس، ثم أرسى قاعدة من أعظم قواعد المساواة بين البشر على احتلاف أجناسهم وألوانهم فقال: أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى، هل بلغت ؟ قالوا: بلغ رسول الله عليات الله عليات الله عليات الشاهد الغائب ».

وقال في مقطع آخر: « وسأخبركم من المسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، والمؤمن ، من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ، والمؤمن حرام على المؤمن ، كحرمة هذا اليوم ، لحمه عليه حرام أن يأكله بالغيبة يغتابه ، وعرضه عليه حرام أن يظلمه ، وأذاه عليه حرام أن يدفعه دفعاً ... يامعشر قريش لا تجيئوا بالدنيا ، تحملونها على رقابكم وتجئ الناس بالآخرة ، فاني لا أغنى عنكم من الله شيئاً »(٣).

<sup>(</sup>١) هي سراء بنت نبهان الغنوية ولم يزد في أسد الغابة على قصة سماعها هذا المقطع من خطبة النبي عَلِيَةً .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ج ١ ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد لعلي بن أبي بكر الهيشي ج ٣ ص ٢٦٥ ، ٢٦٦ و ٢٦٨ ، ٢٧٧ . وهكذا =

#### عودة الرسول عَلِيلُهُ إِلَى المدينة :

وبات عَرِيلِهُ بمنى ثلاث ليال فلم يتعجل في يومين ثم غادر منى يوم الثلاثاء وهو رابع أيام التشريق واتجه إلى المحصّب وهو شعب يصب في الأبطح بين مكة ومنى (١) ، ويسمى في الجاهلية خيف كنانة ، وقد ضرب للنبي عَرِيلِهُ في المحصّب أبو رافع (١) قبة ، فحط عَرَيلِهُ رحاله بالمحصّب ، وكان المحصب له تاريخ مشهور في الجاهلية ، وذلك أن قريشاً وبني كنانة (عند بداية الدعوة) تعاهدوا وتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ، ولا يكون بينهم وبينهم شيّ حتى يسلموا إليهم رسول الله عَرَيلِهُ أن يكون المحصّب منزله بعد خروجه من منى .

ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عَيِّلِيَّةٍ قال - حين أراد أن ينفر من منى -: « نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا علي الكفر » ، يعني بذلك المحصّب ، قال الإمام ابن القيم : فقصد النبي عَيِّلَةً إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله ، وهذه كانت عادته عَيِّلَةً أن يقيم شعار التوحيد في موضع شعائر الكفر والشرك ، كما أمر عَيِّلَةً أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزّى (٣).

وبعد أن صلى الرسول عَلِيْكُ الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء رقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحراً ، ولم يرمل في هذا الطواف . وطاف المسلمون معه ، ثم نادى في أصحابه بالرحيل فارتحلوا ، فلما كان بالروحاء (٤) لقى ركباً فسلم عليهم وقال : « من القوم ؟ » فقالوا :

يكون ﷺ قد خطب في حجته خطباً أربعاً . خطبة بمكة قبل طلوعه الحج ، والخطبة يوم عرفة بنمرة ، وخطبة يوم العيد يوم الحج الأكبر بمنى ، وخطبة ثاني أيام التشريق بمنى أيضاً .

<sup>(</sup>١) النهاية ج ٢ ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ج ١ ص ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ج ١ ص ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٤) الروحاء تقع على بعد حوالي ٦٠ كيلو متر من المدينة .

المسلمون . قالوا : فمن القوم ؟ فقال : « رسول الله » ، فرفعت امرأة صبياً لها من محفَّتها ، فقالت : يارسول الله ألهذا حج ؟ قال : « نعم ولك أجر  $^{(1)}$  . ثم لمَّا أتى ذي الحليفة بات بها ، فلما رأى المدينة كبَّر ثلاث مرات ، وقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيَّ قدير ، آيبون تائبون ، عابدون ، ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده  $^{(7)}$  . ثم دخل المدينة نهاراً من طريق المعرّس وخرج من طريق الشجرة .

## الأمر بتجهيز جيش أسامة بن زيد :

ولما وصل الرسول عَلَيْكُ المدينة أقام بها بقية ذي الحجة والمحرّم وصفر ، وفي اليوم الخامس والعشرين من صفر سنة إحدى عشر هد أمر الرسول عَلَيْكُ بتجهيز جيش كبير لغزو الروم وجعل أميراً على الجيش ( الذي استوعب المهاجرين والأنصار ) مولاه أسامة بن زيد وعمره يومئذ عشرين سنة ، وكان من ضمن جنود الجيش أبو بكر وعمر . وقد استكمل الجيش تجهيزه وقفل من المدينة حتى عسكر بالجرف على بعد حوالي ثلاثة أميال من المدينة ، وكان على وشك التحرك إلى الشام لولا أن نبأ عاجلا بعثت به إلى القائد أسامة أمه أم أيمن تخبره فيه أن الرسول عَلِيْكُ قد غلبه المرض وأنه الله علين من المدينة بالجيش والمرض قد ألم برسول الله علين من المدينة بالجيش والمرض قد ألم برسول صفر ، ولكنه عَلِيْكُ ورغم المرض الذي ألم به عقد اللواء بيده للقائد أسامة وذلك يوم الخميس التاسع والعشرين من صفر سنة إحدى عشرة هجرية ، وذلك يوم الخميس التاسع والعشرين من صفر سنة إحدى عشرة هجرية ، بعد ذلك خرج أسامة بالجيش إلى الجرف . وكان أسامة يأتي من قيادته في الجرف إلى المدينة يومياً تقريباً ، ليطمئن على صحة الرسول عَلِيْكُ ، وعندما الجرف إلى المدينة يومياً تقريباً ، ليطمئن على صحة الرسول عَلِيْكُ ، وعندما الجرف إلى المدينة يومياً تقريباً ، ليطمئن على صحة الرسول عَلِيْكُ ، وعندما الجرف إلى المدينة يومياً تقريباً ، ليطمئن على صحة الرسول عَلِيْكُ ، وعندما الجرف إلى المدينة يومياً تقريباً ، ليطمئن على صحة الرسول عَلِيْكُ ، وعندما الجرف إلى المدينة يومياً تقريباً ، ليطمئن على صحة الرسول عَلِيْكُ ، وعندما الجرف إلى المدينة يومياً تقريباً ، ليطمئن على صحة الرسول عَلِيْكُ ، وعندما

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي وأبو داود .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخميس ج ٢ ص ١٥٥

أبلغته أمه أن الرسول عَلَيْكُ يحتضر ترك معسكره وعاد سريعاً إلى المدينة ومعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ، وما هي إلا لحظات بعد عودتهم إلى منزل الرسول عَلِيْكُ حتى توفي عليه الصلاة والسلام ، وكانت وفاته يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة هجرية (١).

أما جيش أسامة فقد ظل مرابطاً في الجرف خارج المدينة ، وكان الناس يتوقعون أن يعود هذا الجيش وتُلغى عملية غزو الروم التي أمر الرسول عَيَّالِكَةً ، وبويع بها . ولكن بعد أن تم دفن الرسول الأعظم بأبي وأمي هو عَيَّالَكُم ، وبويع أبوبكر الصديق بالخلافة أمر الجيش بالتحرك لغزو الشام كما هي أوامر الرسول عَيَّالَكُم ، وقد عاد الجيش إلى المدينة من الشام منتصراً . وسنعرض إن شاء الله بالتفصيل لغزوة أسامة وما حدث لها من معارضة من كبار الصحابة في كتابنا الجديد (حروب الردة) .

## ظهور الردة في حياة النبي عَلَيْكُم :

وفي عهد النبي على الشيطان يراود اثنين من شياطين العرب لكي يدعيا النبوة ، وكانا يعدان الأمر لذلك وهما مسيلمة الكذاب الحنفي في اليمامة بنجد ، والأسود العنسي في صنعاء في اليمن ، وكانا يستغويان الناس إلى دعوتهما الشيطانية ، ولكنهما لم يجرؤا على إظهار أمرهما إلا عندما علما بمرض النبي عينه ، فظهر الأسود العنسي في صنعاء وظهر مسيلمة في اليمامة . أما الأسود العنسي فقد قتله المسلمون بقيادة فيروز الديلمي قبيل وفاة النبي عينه ، وأما مسيلمة فقد بقي يفتن الناس حتى قتله خالد بن الوليد في معارك اليمامة الشهيرة كما سيأتي تفصيله في كتابنا الجديد (حروب الردة ) إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) تاريخ الخميس ج ٢ ص ١٥٥ .



| الصفحة       | الموضوع الفصـ         | الصفحة | الموضوع                                              |
|--------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|
| ل الثالث     | الفص_                 | o      | كلمة المؤلف                                          |
| الشمال ٧١    | الجيش يتحرك نحو       |        |                                                      |
| الجيش ٧٣     | سلاح الفرسان في       |        | الفصـــل الأول                                       |
| نخلفون ' ٥٧  | الأربعة المؤمنون المت |        | مجمل الأحداث العسكر                                  |
| ه الرسول VA  | الطريق الذي سلك       |        | غزوة حنين وغزوة تبوك                                 |
| AY           | المنافقون في الجيش    |        | حملة تأديب بني تميم                                  |
| . До         | المرور يديار ثمود .   | 10     | حملة لتأديب خثعم                                     |
| داخل         | العناصر المشبوهة      |        | سرية بني كلاب                                        |
| AA `         | الجيش                 | 19     | سرية على إلى طي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|              | أول من حدا من         |        | الفصسل الثاني                                        |
| 9.8          | بالإبل                |        | ما هي تبوك ؟ما                                       |
| سلام ٥٩٠     | <i>z</i> .            |        | تاريخ قبائل الشمال                                   |
| 40           | النبي يصلي مأموما     |        | كيف حشد الرسول جي                                    |
| 93           | وقفة تشريعية          |        |                                                      |
| 9Y           | الوصول إلى تبوك       |        | الاستنفار العام بين المسل                            |
| بوك ٩٨       | الحرس النبوي في ت     |        | أغنياء الصحابة يتبرعون                               |
| سبيل الله ٩٩ | من هو الشهيد في       |        | الحيش                                                |
| تمثل         | قصة الجني الذي        |        | اشتراك النساء في التبرع                              |
| 1.1          | في شكل حية            |        | عناصر التخريب تتحرك                                  |
| لموع         | النبي يصلي بعد ط      |        | في المدينة                                           |
| 1.7          |                       |        | نماذج من تصرفات المنافة                              |
|              | خطبة أشبه بخطبة       |        | تدمير وكر تآمر المنافقين                             |
| 1.7          | الوداع                |        | تكامل حشد الجيش وال                                  |
| 1.8          |                       |        | الإدارية                                             |
|              | الرسول يتحدث ء        |        | أمير المدينة بالنيابة                                |
| 118          |                       |        | شأن البكَّائين، المؤمنين                             |

| الصفحة            | الموضوع              | الصفحة | الموضوع                                       |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------|
| لشركون ١٦٦        |                      | 1.7    | من التربية النبوية                            |
|                   | حمَلَة خالد بن الولي | 1.7    | لا أثر للرومان على الحدود                     |
| ١٦٨               |                      |        |                                               |
|                   | سرية علي بن أبي و    |        | الفصـل الرابـع                                |
| 177               |                      |        | سيطرة المسلمين جنوب                           |
| 170               | ·                    | 111    | الشام                                         |
| الإسلام ١٧٦       | -                    |        | فتح دومة الجندل                               |
| ١٧٨               | الوفودالوفود         |        | حالد يتحرك من تبوك                            |
| كاملة على         | •                    |        | كيف استسلمت القلعة                            |
| YTE               |                      |        | هل أسلم أكيدر                                 |
| لحميري ٢٣٤<br>٢٣٧ | _                    |        | استشارة الرسول أصحابه                         |
| 777               |                      |        | المنافقون يحاولون اغتيال                      |
|                   | النبي لم يحج حجة     | 177    | النبي                                         |
| YWA               |                      |        | كيف فشلت عطة المنافقير<br>قصة مسجد الضرار وهد |
| في حجته ۲٤١       |                      | ,      | قصة الثلاثة الذين تخلفوا                      |
| ب النبي ٢٤٢       |                      |        | تاريخ القدوم من تبوك                          |
| 787               |                      |        | وفاة زعيم المنافقين ابن أبي                   |
| Y & V             | ₩                    |        | القرآن والمنافقون                             |
|                   | خطبته يوم العيد يو   | ,      | سيطرة الإسلام على جزي                         |
| Y E V             | الحج الأكبر          | 171/   | العرب                                         |
| ى                 | النبي يخطب ثانية بمن |        |                                               |
| دينة ٢٥٢          |                      |        | الفصيل الحامس                                 |
| أسامة             | الأمر بتجهيز جيش     | 174    | نزول القرآن بفريضة الحج                       |
| النبي ٢٥٤         | ظِهِور الردة في حياة |        |                                               |

( الكتاب القادم : حروب الردة )